



المرافع

# مكتبة الالتوريزور الطية





الكورزرار المنطقة الكورزرار المنطقة الكورزرار المنطقة الكورزرار المنطقة المنط

تأليف المستشرق الألماني رودلف<u>زل</u>هايم

رَجَهُ عَنَ الأَلْمَانِيةَ وَجَقَّقَهُ وَعَلَقَ عَلَيَهِ وَصَنَعَ فَهَارِسَهُ الرَّبُورِ مِضِيَّ فَهَارِسَهُ الرَّبُورِ مِضِيْنَ الْمَعَادُ الرَّبُورُ مِضِيْنَ الْمَعَادُ اللَّمَاءُ الرَّبُولُ اللَّهُ الرَّدَابُ عَلَيْهُ الرَّدَابُ عَلَيْهُ الرَّدَابُ عَلَيْهُ الرَّدَابُ عَلَيْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُلْمُ اللَّهُ الللْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُو

حَوِّسُهُ الرِسَالِهُ

التنسيق والفهرسة مصطفى قرمد مرور زاله

المصدر أد/مروان العطية كارالامانة

التصوير أسد <del>الد</del>ين محمد



جميع الحقوق محفوظة الطبعة الأولى ١٣٩١ هـ ١٩٧١ م

دار الأمانة : ص ب ٦٦٦٤ – مؤسسة الرسالة : ص ب ٢٩٦٤ بيروت – لبنان

التنسيق والفهرسة مصطفى قرمد

المصدر أ د / مروان العطية التصوير أسد الدين محمد المكاليك

### تب الدارحم الرحيم

## مقدية التجم

الأمثال عند كل الشعوب مرآة صافية لحياتها ، تنعكس عليها عادات تلك الشعوب ، وتقاليدها وعقائدها ، وسلوك أفرادها ومجتمعاتها ، وهي ميزان دقيق لتلك الشعوب ، في رقيها وانحطاطها ، وبوسها ونعيمها ، وآدابها ولغاتها . وقد وصفها ابن عبد ربه في كتابه العقد الفريد (٣/٣) بأنها «وشي الكلام ، وجوهر اللفظ ، وحلى المعاني ... تخيرتها العرب ، وقدمتها العجم ، ونطق بها في كل زمان ، وعلى كل لسان ، فهي أبقى من الشعر ، وأشرف من الحطابة ، لم يسر شيء مسيرها ، ولا عم عمومها ، حتى قيل : أسير من مثل » .

كما يقول عنها أبو الحسين بن وهب . في كتابه البرهان في وجوه البيان (١٤٥- ١٤٦) : « وأما الأمثال ، فإن الحكماء والعلماء والأدباء، لم يزالوا يضربون الأمثال ، ويبينون للناس تصرف الأحوال ، بالنظائر والأشباه والأمثال ، ويرون هذا النوع من القول أنجح مطلبا ، وأقرب مذهبا ... ولذلك جعلت القدماء أكبر آدابها ، وما دونته من علومها ، بالأمثال والقصص عن الأمم ، ونطقت ببعضه على ألسن الطير والوحش ، وإنما أرادوا بذلك أن يجعلوا الأخبار مقرونة بذكر عواقبها ، والمقدمات مضمومة إلى نتائجها ... ولهذا بعينه قص الله علينا أقاصيص من تقدمنا ممن عصاه

وآثر هواه ، فخسر دینه ودنیاه. ومن اتبع رضاه فجعل الحیر والحسی عقباه . وصیر الجنة مثواه ومأواه » .

وقد بلغت العرب في ضرب الأمثال شأواً لا يدرك ، فسلكوا فيها كل مسلك ، ولم يخل كلام لهم من مثل في تضاعيفه ، كما زينوا بها فنون القول وتصاريفه . فلا عجب أن يهتم بها اللغويون العرب ، الذين جمعوا لنا منها قدراً كبيراً ، منذ فجر التأليف في العربية ، وتناولوها بالشرح والتفسير ، كما جمعوا لنا قصصها التي حدثت بالفعل ، أو حيكت حولها ، وبينوا لنا موردها ومضربها ، ورتبوها في ضروب مختلفة من الترتيب والتبويب .

وتتابع التأليف في الأمثال العربية على هذا النحو ؛ فوصلت إلينا عشرات الكتب، التي يعتمد بعضها على بعض في كثير أو قليل . وقد خلط مؤلفوها بين المثل والحكمة والتعبير اللغوي الدائر على الألسنة ، ولم يفرقوا بين الحقائق التاريخية والأساطير التي تحاك حول الأمثال . حتى جاء مؤلف هذا الكتاب \_ وهو من المستشرقين النابهين فدرس هذه المشكلات في دقة وعناية ، وتناول مجاميع الأمثال العربية بالتحليل ، في استقصاء يبعث على الإعجاب ، مبيناً لمناهجها وطرقها المختلفة ، ومتتبعاً لرواياتها ورحلاتها في الشرق والغرب ، في صبر العالم ، وإخلاص المتفاني في عمله ، وبراعة الباحث المدقق ، ونشر كتابه بالألمانية في عام ١٩٥٤ م .

وترجع قصتي مع ترجمة هذا الكتاب إلى عام ١٩٦٢ حين انتهيت من دراستي للدكتوراه في ميونخ بألمانيا الغربية ، وأردت أن أفرغ قايلا لترجمة بعض آثار المستشرقين الجادة ، في الدراسات العربية بخاصة ، واللغات السامية على وجه العموم، وكان هذا الكتاب من أوائل الكتب التي تطلعت نفسي إلى ترجمتها ؛ لما يتسم به من دقة في المنهج ، ووضوح في التفكير ، واستقصاء لجزئيات الموضوع ، ونصاعة الحجج والبراهين ؛ ولحلو المكتبة العربية من مثل هذه الدراسة الجادة ، لأمثالنا العربية القديمة .

وحين علم أستاذي بروفسور شبيتالر A.Spitaler رئيس معهد اللغات السامية بجامعة ميونخ ، نبأ شروعي في ترجمة هذا الكتاب ، أشار علي " بالاتصال

بموْلفه ، الذي كان يشغل آنذاك ، منصب عميد كلية الفلسفة بجامعة فرانكفورت — لاستئذانه ، ومعرفة رأيه في ذلك الأمر ، فبادرت بالكتابة إليه في ١٩٦٢/٦/٢٨ مرفقاً بخطابي ما أنجزته من ترجمة بعض فصول الكتاب ، وتلقيت منه الرد، بالترحيب البالغ بمشروع الترجمة ، كما تكرم فدعاني لزيارته في فرانكفورت ؛ لتبادل الآراء حول الترجمة ، وتفضل مشكوراً بإعطائي نسخته الحاصة ، التي أعمل فيها قلمه بالتصحيح والتنقيح ، والإفادة مما ظهر بعد نشر الكتاب من المصادر الجديدة .

ومضت فترة طويلة ، كنت أعود فيها إلى الكتاب من حين إلى آخر، بين أعباء المحاضرات ، وشواغل الزمن ، حتى أنجزت ترجمته ، وحانت لي فرصة ذهبية ، لكي ألتقي بصديقي بروفسور زلهايم R. Sellheim مؤلف الكتاب ، في خلال عام الكي ألتقي بصديقي أستاذاً زائراً بمعهد اللغات الشرقية بجامعة فرانكفورت ، بدعوة كريمة منه ، وهو رئيس ذلك المعهد الاستشراقي العريق .

وهناك أعدت النظر في الترجمة مرة أخرى ، في ضوء نسخة ثانية للمولف ، تفيض بالتصحيحات والتنقيحات . والإضافات الجديدة ، التي كانت حصيلة . قراءات مستفيضة ، عبر السنوات الحمس الحالية . وكانت أمسيات الجمعة من كل أسبوع ، موعداً لالتقائنا ، في منزله العامر ، ومكتبته الحافلة بالمصادر . وكانت السهرة تمتد بنا حتى منتصف الليل ، نناقش ونراجع ، أو نعلق ونصحح ، أو نضيف وننقح ، حتى وصل الكتاب إلى هذه الصورة الأخيرة ، التي هو عليها الآن .

ولكل هذا ، فإن هذه الترجمه تعد في الواقع نشرة أخرى للكتاب ، لا يستغني عنها من يملك النص الألماني ، المنشور في عام ١٩٥٤ . والمؤلف والمترجم يسعدهما حقاً أن تظهر هذه النشرة الجديدة ، في اللغة العربية ، خدمة للقارىء العربي ، المتعطش في نهضته الجديدة ، إلى إحياء تراثه المجيد .

ولما كان الكتاب يفيض بالإحالات في كثير من صفحاته ، إلى صفحات أخرى، رأينا أن نثبت أرقام صفحات الأصل الألماني بين معقوفين [] في صلب النص ؛ بسبب ظروف الطباعة ، التي لا يمكن معها مراعاة أرقام صفحات الترجمة ، في الملازم التي لم تطبع بعد . كما ننبه هنا إلى أن المقصود بكتاب بروكلمان ( GAL)

هو الطبعة الثانية ، التي تمت في ليدن عام ١٩٤٣ – ١٩٤٩ م .

هذا ، ولا يفوتني هنا أن أذكر أن هذه الدراسة للأمثال العربية ، التي نقدم لها هنا ، هي حصيلة اهتمام المؤلف بتحقيق كتاب « فصل المقال » ، لأبي عبيد البكري ، منذ أمد طويل ، وقد أشرف على الانتهاء منه . ومع أنه أشار إلى ذلك في مقدمة دراسته هذه ، فقد رأينا نشرة متعجلة لكتاب « فصل المقال » تظهر في الخرطوم عام ١٩٥٨ وقد نقد المؤلف هذه النشرة في مقالة له بمجلة Oriens الحرطوم عام ١٩٥٨ وقد نقد المؤلف هذه النشرة في مقالة له بمجلة ٢٠١٥ - ٢١ / ٢٩١ – ٢٧١

وبعد ، فقد حان الوقت أخيراً لكي ترى هذه الترجمة النور ، وأملي كبير في أن تسد فراغاً في المكتبة العربية . وأن تنال من جمهرة الدارسين ما هي جديرة به ، وأن يوفقنا الله جميعاً لخدمة التراث العربي المجيد .

وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب .

رمضان عبد التواب



## مڪتبة (لاركتورمزدرار أولوطية

### ه زاالکناب

هذا الكتاب نتيجة الاشتغال بإعداد نشرة محققة ، لكتاب «الأمثال » لأبي عبيد القاسم بن سلام ، بشرح البكري ، ولا يدعى هذا الكتاب كمالاً ؛ لأن الحظوة التي نالتها الأمثال (وتنالها) عند اللغويين والأدباء ، أدت إلى تأليف الكثير من الكتب فيها ، وتخصيص الفصول الكاملة لها في كثير من كتب الأدب ، وبثما لا حصر له من الأمثال وقصصها ، في تضاعيف الأعمال الأدبية الوفيرة .

وقد درسنا هنا ما وصل إلى علمنا وأيدينا من كتب الأمثال، كما أنني اطلعت على مجموعة من مخطوطات الأمثال، في أثناء زيارتي لاستانبول في سبتمبر من عام ١٩٥١ م .

وقد آزرني في هذا العمل السيد الأستاذ الدكتور هلموت ريتر H. Ritter بالنصح والمشاركة على خير وجه ، ووضع تحت تصرفي آنذاك ، كل مخطوطات «كتاب الأمثال » لأبي عبيد ، عن طيب خاطر ، كما تحمل أعباء قراءة التجربة الثانية ، عند طبع الكتاب . ولكل هذا أتقدم إليه في هذا المكان بخالص شكري .

كما أشكر من قلبي زميلي العزيز «روندجرين» Frithiof Rundgren على مشاركته في قراءة تجارب الطبع . هذا إلى أنني مدين بالشكر الخاص للناشر Mouton & Co.

رودلف زلهايم

كر ونبرج في جبل تاونس ابريل ١٩٥٤



## الكالك

### مقَدمَة

### الدّراسات الأورسية رلأيثيال لعرب

ظهر في عام ١٥٠٠ م بباريس كتيب صغير في ٧٦ ورقة من القطع الكبير ، بالعنوان التالي : Desiderii Erasmi Roterdami veterum maximeque paroemiarum i. e. بالعنوان التالي : Adagiorum collectanea وقد جمع العالم الإنساني الكبير في هذا الكتاب حوالي مد المؤلفات اليونانية واللاتينية وشرحها ، ولاقى هذا الكتاب نجاحاً كبيراً . وكان مؤلفه « إراسموس » Erasmus يزيد فيه طبعة بعد أخرى ، حتى وصلت الأمثال في طبعته الأخيرة – الطبعة الثلاثين – التي ظهرت في بازل عام وصلت المثر من ٤٠٠٠ مثل .

وقد أثار هذا الكتاب ، المؤلف في الدراسات القديمة — انتباه الشعوب الأوروبية الحديثة إلى « علم الأمثال » ، وأثر فيها أيّما تأثير ؛ فقد أخذ اللغويون والأدباء بجمعون الأمثال ، ويرتبونها ترتيبا أبجديا ، أو على حسب الموضوعات ، كما اعترف علماء التربية بقيمة الأمثال ، وحثوا تلاميذهم على حفظها ؛ فهي الأنغام اللغوية الصغيرة للشعوب ، ينعكس فيها « الشعور » و « التفكير » وعادات الأفراد وتقاليدهم على وجه العموم ، كما يظهر فيها بصورة حية ، الطبقات الاجتماعية عند الشعوب على وجه الحصوص .

ولعل مثل هذه الأفكار هي التي أثارت العالم الكبير « اسحاق كازاوبونوس »

Isaac Casaubonus خازن مكتبة الملك هنري الرابع ملك فرنسا ؛ فعهد إلى تلميذه الهولاندي « توماس إربينيوس » Thomas Erpenius ( ١٦٢٤ – ١٦٨٤) بنشر مجموعة لمؤلف مجهول تحتوي على ٢٠٠ مثل عربي ، بعد أن كان قد نشرها من من القطع الصغير ، بالعنوان التالي(١) . Apophthegmata Ebraeorum ac Arabum etc [2] وقد حصل « كازاوبونوس » على هذه المخطوطة في ذلك الوقت من « دي فلورانس » de Fleurance الذي صار فيما بعد مؤدباً للملك لودفيج الثالث عشر ، والذي حصل على هذه المخطوطة في روما ، ووضع عليها له أحد المارونيين ترجمة باللاتينية ، فقبل « إربينيوس » القيام بنشر المجموعة . وكان « سكالحر » J. Scaliger قد عزم من قبل على إخراجها ، وانتهى بانفعل من تحقيق ١٧٦ مثلا منها ، غير أنه لم يتمكن من إتمام العمل ؛ لأنه توفي عام ١٦٠٩ في باريس ــ قبل أن يتملها « إربينيوس » بوقت قصير ــ وكان عمره حوالي ٧٠ عاما ، وقد كان يردد دائمًا : « ما المانع من إخراج هذا الكتاب ؟ » . وفي عام ١٦١٤ طبع seu Proverbiorum Arabicorum الأمثال : كتاب الأمثال الكتاب الصغير بعنوان centuriae duae, ab anonymo quodam Arabe collectae et explicatae interpretatione latina et scholiis Josephi Scaligeri J. Caes. F. et Thomae Erpenii, . Leiden. وكانت بعض التعليقات به بقلم «كازاوبونوس » . ولم ترتب الأمثال الموجودة به ، وعددها ٢٠٠ مثل ، أي نوع من أنواع الترتيب ، وهي مأخوذة من كتاب أبي عبيد أحد اللغويين العرب ، الذي عاش في أواخر القرن الثاني وأوائل الثالث الهجري (الثامن والتاسع الميلادي) ـــ وسنفصل القول في كتابه في الأمثال فيما بعد \_ وغير ذلك من كتب الأمثال الأخرى المولدة . وثلث هذه الأمثال تقريبا بمكن العثور عليها في كتاب أبي عبيد ، ومجمع الأمثال للميداني ، كما أن قصص الأمثال القليلة التي نشرها « إربينيوس » مع الأمثال ،

<sup>(</sup>۱) لم أتمكن من العثور على نسخة من هذا العمل النادر الوجود . وقد ظهرت طبعته الثانية في عام ۱۹۱۲ .

تتطابق – وإن كانت مختصرة ومبتورة – مع ما نعرفه من قصص أبي عبيد (۱). أما الثلثان الباقيان ، فهما من الأمثال المولدة ، ويتفق معظمها مع ما نشره « فرايتاج » أما الثلثان الباقيان ، فهما من الأمثال المولدة ، ويتفق معظمها مع ما نشره « فرايتاج » G. W. Freytag في الجزء الثالث من كتابه Arabum Proverbia ( انظر كتابه ص XI) واعتمد فيه على مخطوطة برلين ( وهي المخطوطة رقم  $\Delta V = \Delta V$ 

وفي العام التالي ١٦١٥ نشر « إربينيوس » في كتابه القراءة العربية :

Locmani sapientis Fabulae et selecta quaedam Arabum Adagia, cum

at ditional interpretatione latina et notis Thomae Erpenii, Leiden.

أخرى ، دون أن يشر إلى مصدرها ، إلا أن معظمها من نوع الأمثال المولدة .

<sup>(</sup>۱) فمثلا رقم ۱۳۰ = ك ۲۱ ب والميداني ۱ : ۱۷۵ / ۱۳ وفرايتاج ۱ : ۳۰۰ / ۲۹ ورقم ۱۹ / ۳۰۰ ب ۲۹ ب ۲۵ / ۲۰ وفرايتاج ۱ : ۳۰۰ / ۲۱ ورقم ۱۲۱ = ك ۲۲ أ والميداني ۲ : ۲۸ / ۲۷ وفرايتاج ۲ : ۳۱۰ / ۲۱ ورقم ۱۷۳ = ك ۷۰ ب والميداني ۲ : ۱۱ / ۱۰۹ وفرايتاج ۲ : ۱۸ / ۲۱ ورقم ۱۷۶ = ك ۷۰ ب والميداني ۲ : ۱۱ / ۱۰۹ وفرايتاج ۲ : ۱۸ / ۲۰ ورقم ۲۰ = ك ۱۸۸ أ والميداني ۲ : ۱۸ / ۲۷ وفرايتاج ۲ : ۱۸ / ۱۹ ورقم ۲۰۰ = ك ۱۸۸ أ

عام ١٦٥٨م ، نشر « أندرياس سينرت » Andreas Sennert في مدينة Andreas Sennert الأمثال المائة الأولى من المائتين ، مع أول سور القرآن الكريم ، بعنوان : Centuria Proverbiorum Arabicorum, iuxta cum interpretatione latina, in usum tyronum nec non collegiorum.

وقد خطت الأمثال العربية في جمعها ونشرها خطوة كبيرة ، عندما أعلن المستشرق العظيم « ادوارد پوكوك » Edward Pocock ( ١٦٩١ – ١٦٩١) الانجليزي ، في اكسفورد ، عن عزمه على نشر كتاب الأمثال الضخم ، للميداني ، مع شرح مختصر باللاتينية ، وأخرج في عام ١٦٧١ م قطعة ،نه ( Prospectus ) بطلب من زميله « كاستل » Edm. Castell في كمبردج ، للدعاية وكسب أصدقاء لهذا العمل الكبير . غير أنه للأسف ، وقف عند هذا الحد ، وانتقلت المخطوطة بعد وفاة « پوكوك » إلى مكتبة بودليانا .

وقد ظهر في Padua قبل نهاية القرن السابع عشر (١٦٨٨ م) كتاب « أنسِّللي » Proverbii utili e virtuosi in lingua Araba, Persiana e Turca, : بعنوان T. Agnellini وقد ظهر gran parte in versi, con la loro espiegatione in lingua Latina et Italiana.

A. Galland « كتاب « جالان » ١٦٩٤ م ) في باريس ، كتاب « جالان » Paroles remarquables, Bons-Mots et Maximes des Orientaux : بعنوان :

وفي تلك الأثناء نشر « شولتنس » Albert Schultens ( 1۷٥٠ – ١٧٥٠ ) الأمثال المائة مرة أخرى ، عندما نشر كتاب « إربينيوس » عن النحو العربي ، بعنوان Erpenii grammatica Arabica في عام ١٧٤٨ م ( وكذلك في طبعة عام ١٧٦٧ م ). ومنه استقى « هير در » J. G. Herder معلو، اته عن الأمثال العربية ( انظر : B. Suphan نشر « سويهان » Herder's Werke الجزء ٢٦ / ٢٦٤ ) .

وفي عام ١٧٥٨ نشر « رايسكه » Joh. Jakob Reiske وفي عام ١٧١٦ نشر « رايسكه » Sammlung einiger : في ليبزج جزءاً من أمثال الميداني ، بعنوان : arabischer Sprüchwörter, die von den Steken oder Stäben hergenommen sind . بقصد نشر الكتاب كله فيما بعد ، غير أن هذه المحاولة قضى عايها بالفشل ، تماما

مثل محاولة حفيد Albert Schultens : ها المسمى : Albert Schultens ( شولتنس الميداني في الأمثال ؛ فقد توفي ( شولتنس الميكراً بعد أن نسخ في عام ۱۷۷۲م مخطوطة ( پوكوك المحفوظة في أكسفورد ، مبكراً بعد أن نسخ في عام ۱۷۷۲م مخطوطة ( پوكوك المحفوظة في أكسفورد ، واختار منها ۱۲۰ مثلاً اختياراً عشوائياً ، ونشرها بعد ذلك بعام ( في لندن – ليدن ) بعنوان : Specimen Proverbiorum Meidanii و قد استطاع تلميذه ( شرودر المرودر المرود المر

ومع بداية القرن التاسع عشر ، زاد اهتمام المشتغلين بالعربية من المستشرقين ، بنص الميداني ؛ فقد أدخل « دي ساسي » S. de Sacy عدداً من أمثال الميداني في كتابه : Chrestomathie Arabe ( الجزء الأول والثاني ) ، كما نيشر في العقدين الثاني والثالث من القرن التاسع عشر نصوص أخرى من الميداني ، بعناية كل من «كونكل » Kunkel و «كاترمير » Quatremère و «ماكبرايد » Habicht و «هابخت » Habicht . ومع كل هذه الجهود ، فقد استعصى عليها نيشر الكتاب كله – وجاء «فرايتاج » G. W. Freytag فنسخ في زيارة له لباريس في عام ١٨٢٤ م نسخة [ 5 ] من مخطوطة الميداني ، الموجودة في مكتبة أستاذه « دي ساسي » بقصد نشر النص ، غير أنه عندما عاد بعد أشهر إلى ليدن . علم هناك بخطة «هاماكر » نشر النش الكتاب كاملا ، بالاعتماد على مخطوطات عدة ، وبعد أن استأذنه صديقه «هاماكر » ترك له نسخته أيضا ، ومع هذا لم يستطع «هاماكر » إكمال عمله في الكتاب ؛ لأن الموت انتزعه منه ، فحصل «فرايتاج » على نسخته مرة أخرى ،

وكان على هوامشها تعليقات بقلم « هاماكر » و « فايتيس » weijers هي فروق مخطوطتي ليدن وبرلنن ونسخة « شولتنس » ، التي انتسخها من مخطوطة « پوكوك » . وتفكر « فرايتاج » كثيراً في نشر النص ، الذي تعاقبت عليه حتى الآن خمسة أجيال ، تحاول نشره ، فهم في البداية بنشر النص ، مع تعليقات وترجمة باللاتينية ، غير أنه أضرب عن ذلك ؛ لئلا يتضخم الكتاب ، ويرتفع ثمنه ، واكتفى بترجمة شرح الأمثال إلى اللاتينية ، ترجمة مُختصرة ، أو بالمعنى في كثير من الأحيان . وترك من الشرح ما رآه حشواً أو تطويلاً . وفي عام ١٨٣٨ م ظهر الجزء الأول من كتابه في مدينة « بون » عند الناشر « مرقس » A. Marcus بعنوان : أمثال العرب Arabum Proverbia, vocalibus instruxit, Latine vertit, commentario illustravit et sumtibus suis edidit G. W. Freytag, Tom. I Inest a Meidanio collectorum proverbiorum pars prior وتلاه الجزء الثاني في عام ١٨٣٩ م. والثالث في عام ١٨٤٣ م . ومحتوي الجزء الثاني على النصف الأخبر ، من كتاب الميداني . وفي القسم الأول من الجزء الثالث ، جمع « فرايتاج » ٣٣٢١ مثلا ( بلا شرح في العادة ) ، ورتبها ترتيبا أبجديا صارماً . وهذه الأمثال جمعها « فرايتاج » من كتاب الأمثال ، لأبي عبيد . وكتاب المستقصى في أدثال العرب ، للزمخشري ، وكتاب غاية الكمال ، لابن قدامة (GAL I 503) . وأربع مخطوطات أخرى في الأمثال ، إلى جانب ما عثر عليه في قراءاته المختلفة لكتب الأدب العربي . وأتبع المؤلف ذلك كله قائمة « أيام العرب » ، وبعض أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم ، والحلفاء الأربعة الراشدين ، وخمسة من الصحابة ، وعدر بن عبد العزيز ، والحسن البصري ، متابعاً في كل ذلك الميداني . وفي القسم الثاني من هذا الجزء عالج « فرايتاج » الأمثال العربية بالتفصيل [6]، من ناحية أصلها ومعناها ومضربها ... الخ ، كما صنع قائمة لكتب الأمثال التي يعرفها ، ورتبها ترتيباً تارنخياً إلى حد كبير ، وذكر ما يعرفه عن الميداني وكتابه ومصادره . وينتهى هذا الجزء بثلاثة فهارس ضخمة ، و إضافات وتصحيحات.

وكتاب « فرايتاج » يعد اليوم من الكتب التي استنفدت أغراضها من نواحي عدة ، ولا يكفى إعادة النظر فيه وتنقيحه ، بل لا بد من نشر نص « مجمع الأمثال »

للميداني ، نشرة علمية محققة ، غير أنه لا ينكر ما كان لكتاب « فرايتاج » من فضل في فهم الأمثال العربية ، وفتح مغاليقها (١) .

E. Bertheau « برتو » تقدم « برتو » نقدم « برتو » الله وقبل أن يظهر الجزء الأول من كتاب « فرايتاج » تقدم « برتو » Libri Proverbiorum Abi : بالرسالة التالية : Obaid Elqasimi filii Salami Elchuzzami, lectiones duae, octava et septima decima... arabice editit, latine vertit et annotationibus instruxit, Gottingen 1836 ( مقدمة باللاتينية في ثماني صفحات ، والنص العربي في عشرين صفحة . مع ترجمة باللاتينية في 77 صفحة ) . ومولف النص العربي هو أبو عبيد حقاً ، وليس شخصاً متأخراً ، كما يحاول « فرايتاج » إثبات هذا الزعم ، في القسم الأول من الجزء الثالث ، من كتابه : Arabum Proverbia ( ص 7 – 11 ) . أما الأماكن التي توقف عندها بحق — وهي تلك التي يذكر فيها أسماء لغويين ، عاشوا بعد عصر أبي عبيد — فهي حواش مضافة إلى صلب النص ( انظر فيما يلي ص 106 ) .

ومنذ ذلك الحين ، ظهرت في الغرب مجموعة من النصوص والتراجم ، للأمثال العربية القديمة ، العربية الحديثة ( انظر كذلك فيما يلي ص23 ) . ولم تظهر في الأمثال العربية القديمة ، العربية القديمة ، الله هي نشرة كتاب « الفاخر » ، للمفضل بن سلمة ، التي قام بها « ستوري » : The Fakhir of al-Mufaddal ibn Salama, edited from التي قام بها « ستوري » : Manuscripts at Constantinople and Cambridge by C. A. Storey في صفحة مقدمة — ٢٦٠ صفحة النص العربي — ٨٠ صفحة فهارس ) . هذا ولم يقدم الناشر لنشرته الممتازة هذه ، بأية مقدمة تاريخية عن الأمثال . [7] وسوف نتحدث عن هذا الكتاب وموئفه ، بالتفصيل ، فيما بعد .

<sup>(</sup>۱) انظر كذلك النقد المفصل ، وإن لم يكن كله صواباً ، الذي كتبه «هامر »J. V. Hammer في الله الذي كتبه «هامر »Jahrbücher der Literatur في المحافظ المحا

### ثلاثة كتب أُخرى من هذا العصر

هناك ثلاثة من معاصري ابن الأنباري، ألفوا كتباً في الأمثال كذلك وهم :

(۲۹) تلمیذ ثعلب: أبو عبد الله إبراهیم بن محمد بن عرفة المعروف بنفطویه ( توفی ۳۲۳ ه/٩٤٥ م ببغداد : GALS I 184 ) الذي عرفناه من قبل أستاذاً لابن خالویه والقالي ( انظر فیما مضی ص 96 ) وراویاً لکتاب أبی عبید فی الأمثال ( انظر فیما مضی ص 96 ) . ویذکر له صاحب الفهرست (۸۲) ویاقوت ( ۱۸۰/۱ ) والقفطی (۱۸۰/۱ ) من بین مؤلفاته ، کتاباً فی الأمثال ، کما یذکر له یاقوت کذلك : « کتاب أمثال القرآن » ( انظر فیما مضی ص 20 ) . هذا ولا أعرف أي نص مقتبس من کتاب «نفطویه» فی کتب الأمثال الأخری ، ونادراً ما یعتمد علی « نفطویه » جماع الأمثال المتأخرین ( من أمثال: العسكری والمیدانی ) .

(٣١) بَرِيَّة بن أبي اليسر الرياضي ، الذي كتب للخليفة الفاطمي معز الدين (توفي ٣٦٥ هـ/٩٧٥ م). ويذكر بروكلمان : GAL I 139 (عن حاجي خليفة الطبعة الأولى ٢٧/٢٤) أنه ألف كتاباً في الأمثال بعنوان : « تلقيح العقول في الأمثال والحكم » في ١٥٧ فصلاً قصيراً . وفي الطبعة التي استخدمتها من كشف الظنون ، لحاجي خليفة (استانبول ١٣١٠ – ١٣١١ ه) لم يذكر مؤلف هذا الكتاب ، بل قال هناك ( ٣٢٨/١) : « مختصر على أبواب ، أوله : الحمد لله الذي أنعم على الإنسان ... الخ » – وعلمت فيما بعد أن من هذا الكتاب مخطوطة في ليدن ( رقم ٣٨٠) .

(٣٢) أحمد بن إبراهيم (في المزهر – الطبعة الثانية ١/٤٩٤ ؛ ٥٠١ : اسماعيل) ابن ستم كَة القُمتي (توفي حوالي ٣٥٠ ه/٩٦١ م) ويذكر القفطي (إنباه الرواة ٢٩/١) من بين مؤلفات هذا النحوي اللغوي . كتاباً يسمى: «جامع الأمثال». ويقال : إن هذا الكتاب كان شبيها بكتاب أبي عبيد في التقسيم إلى فصول (بحسب

الموضوعات ) غير أنه كان أكبر منه ، وأكثر تفصيلاً في الشرح ، ولم أجد القُميّ ، وكتابه الجامع مذكوراً فيما بعد إلا عند [128] السيوطي المتأخر (توفي ٩١١ هـ/١٥٥ م : GAL II اله (٢٥ ) به ٩١٠ هـ/ ٩١٥ ) في كتابه المزهر (١١ ( ٩٩٤ ) به ١٠٥ ، به وانظر الذريعة ٣٤٦/٢ ) . ومن هذا النص البسيط الموجود في المزهر، يمكن أن يقال إن «جامع القُميّ » كان أكثر مادة من كتاب أبي عبيد . ولا ندري بسبب صغر القطعة المروية في المزهر – ما إذا كان النص الموجود لدى الزمخشري (٤١) الورقة ١١٢ أ ( المشابه لنص القمي في المزهر ١/١٠٥ ) أو الموجود لدى العسكري (٣٦) ١ : ٢٧٦/٤ وما بعدها ، ولدى الميداني (٤١) ١/٧٩ ( المشابه لنص القمي في المزهر ١/٣٠) ومأخوذاً من القمي مباشرة ، أو مأخوذاً من نفس المصدر الذي أخذ منه القمي . ويظهر أن «جامع القُميّ » لم يجد من يلتفت إليه من جماع الأمثال المتأخرين ، تماماً كما حدث مع كتاب معاصره: « الرياضي » السابق ، إذ لم يذكروهما في كتبهم .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) اقتبس منه السيوطي كذلك في شرح شواهد المغنى ٢٤٧ وسماه : «كتاب الأمثال » [ المترجم ].

وقد كتب « بروكلمان » C. Brockelmann مقالاً مختصراً جدّاً ، عن الأمثال العربية وقصصها ، في مادة « مثل » بدائرة المعارف الاسلامية ( الطبعة الألمانية ) ليدن (١٩٣٦) ٣ : ٤٧١ – ٤٧١

Alfred Bloch « بلوخ بالمتاز الذي كتبه « بلوخ بالمقال الممتاز الذي كتبه « بلوخ بالمقال المقال الممتاز الذي كتبه المقال Westöstliche Abhandlungen, Rudolf Tschudi zum siebzigsten في مجلة : Geburtstag überreicht von Freunden und Schülern, herausgegeben von Fritz Meier فيسبادن ــ أو تو هار اسوفيتس (١٩٥٤) ص ١٨١ ـ ٢٢٤

Contribution a l'étude: R. Blachère « بلاشير » مقالة و بلاشير الأمثال عموماً مقالة و بلاشير ، Arabica في مجلة de la littérature proverbiale des Arabes a l'époque archaïque ( ١٩٥٤ ) ١ : ٥٣ – ٥٣ ، تلك المقالة التي تكمل ما ذكرناه في الفصل الأول من هذا الكتاب . [8]



## الأمثال لعربت رقص الأمثال

#### تعريف المثل

الأصل السامي العام لهذه الكلمة (في العربية : مَشَلٌ ، وفي العبرية القمقة وفي الآرامية matā وفي الآرامية mešlum وفي الأكادية mešlum ) يتضمن – حسب المتقاقها – معنى المماثلة ، كما برهن على ذلك «أوتو أيسفلد » O. Eissfeldt (أوتو أيسفلد » Der Maschal im Alten Testament. وبهذا المعنى شرح مقاله : «المثل في العهد القديم ».Der Maschal im Alten Testament وبهذا المعنى شرح الزنخشري أصل المثل في كتابه «الكشاف » (في شرحه لسورة البقرة ٢ / ١٦ = صفحة ٢٩ من طبعة كلكتا ١٦٥٥) – ويشبه ذلك ما في مقدمة كتابه : المستقصى في أمثال العرب – فأصاب في شرحه ، حين يقول(١١) : «والمثل في أصل كلامهم ، بمعنى المثل والنظير » . أما المبرد ، وعالم آخر لم يذكر اسمه (أمثال الميداني بمعنى المثل والنظير » . أما المبرد ، وعالم آخر لم يذكر اسمه (أمثال الميداني عليهما ، وعليهما ، وعليهما بعرفان المثل بأنه الانتصاب ، وعليهما

<sup>(</sup>۱) انظر كذلك : «كشاف اصطلاحات الفنون » للتهانوي (كلكتا ١٨٦٢) ٢ / ١٣٤٠ وفي لسان العرب (ضرب) ٢ / ٣٦ : «وفي حديث ابن عبد العزيز : إذا ذهب هذا وضرباؤه : هم الأمثال والنظراء ، واحدهم ضريب ، والضرائب الأشكال ... قال ابن عرفة : ضرب الأمثال : اعتبار الشيء بغيره . وقوله تعالى : واضرب لهم مثلاً أصحاب القرية ، قال ابن اسحاق : معناه اذكر لهم مثلاً » .

اعتمد « فليشر » Fleischer – فيما يبدو – حين استخدم في شرح كلمة « المثل » عبارة : Eissfeldt, Maschal S. 33; 41; 3, 40 ( انظر : ) für etwas stehen ( انظر : ) وهو يرى في كتابه « مقالات صغيرة » Darstellung in concretem Sinne « العرض في صورة حسية » (١) .

وقد وجد المثل بالطبع . قبل أن يعرف بهذا الاسم ، ويسمى به بزمان طويل . وللحاجة إلى التجريد — تلك الحاجة التي توجد لدى الشعوب البدائية (7) — سمى قدامى الساميين « المثل » باسمه ، تبعاً لسماته الجوهرية أصلا ً : وهي سمات المقارنة التصويرية . ثم توسع في هذا المفهوم بعد ذلك . ونحن مع « أيسفلد » (3. 42) حين يرى « أن كلمة (10) ( العبرية ) [9] قد اجتازت فترة طويلة ، قبل أن تصل إلينا (7) ، وأنها قد أصبحت بعد ذلك اصطلاحاً ، لا يكاد معناها القديم يخطر بالبال عند استعمالها » .

ولا يفهم من اشتقاق كلمة «المثل» شيء أكثر من «التمثيل»، ومعناه تشبيه شيء بشيء بشيء (انظر : Kluge — Götze, Deutsches etymologisches Wörterbuch أو الطبعة ١٥] في مادة : مثل ) . وأمامنا طريقان لكي نعرف الطريقة ، التي وسع بها العرب هذا المفهوم :

١ - فحص بعض التعريفات ، التي قالها بعض مو ًلفي العرب أنفسهم .
 ٢ - ملاحظة تصنيفية ، للمادة المجموعة في كتب الأمثال .

<sup>(</sup>۱) ويرى « بلوخ » ( ص ۲۲۲ ) أن كلمة « الحكمة » معربة عن الآرامية ، وربما كانت كلمة « المثل » هي الأخرى معربة عن هذه اللغة .

H. Werner, Über die Ursprünge der Metapher, Leipzig 1919; : انظر المصادر الآتية (۲)
W. Stählin, Zur Psychologie und Statistik der Mertapher, in: Archiv für die gesamte
Psychologie 31 (1914) S. 299 — 425.

<sup>(</sup>٣) بالنسبة للغة العبرية ، أصبحت الكلمة اصطلاحاً منذ صمويل الأول ١٠ / ١٢ (القرن العاشر ، وبداية التاسع ، قبل الميلاد ) . انظر كتاب « أيسفلد » Maschal صفحة ٢٦ ؛ ٢٩ ؛ ٥٠ هامش ٦

الطريق الأول : يبدأ أبو عبيد القاسم بن سلام (توفي سنة ٢٧٤ هـ / ٨٣٨ م . انظر فيما يلي ص 56 وما بعدها) كتابه «الأمثال » (انظر فيما يلي ص 61) بالتعريف التالي «للمثل » : فيقول :

«هذا كتاب الأمثال ، وهي حكمة ١ العرب في الجاهلية والإسلام . وبها كانت تعارض كلامها . فنبلغ بها ٢ ما حاولت من حاجاتها ٢ ح في المنطق ، بكناية غير تصريح ، فيجتمع ٤ لها بذلك ثلاث خلال : إيجاز اللفظ . وإصابة المعنى ، وحسن التشبيه ٥ > » .

فالأمثال في هذا التعريف ، هي الحكمة (١) الناتجة عن التجربة ، كما أنه يزعم أن التعبير بالمثل كناية بطريقة غير مباشرة . وهذا يكون صواباً [10] إذا لم نأخذ الكناية بمعناها الاصطلاحي ، في علم البيان (٢) ؛ لأنه ليست كل الأمثال تصاغ في أسلوب الكناية ؛ فالتعبير غير المباشر ، يصاغ في كثير من الأمثال ، في أسلوب التمثيل . والتعبير : «إيجاز اللفظ » تعبير مصيب ؛ لأن التعبير بالمثل عن تجربة أو موقف معين ، أسهل في الصياغة من الناحية اللغوية ، وأكثر اختصاراً من التعبير التجريدي المباشر ، الحالي من التصوير . هذا ، وإذا كان أبو عبيد يعد حسن التشبيه من سمات الأمثال ، فإنه دون ريب ، لا يفكر إلا في الأمثال التصويرية ، على الرغم من أنه ملأ كتابه بمجموعة ضخمة من الحكم ، التي تستغني – كما سنعرف الرغم من أنه ملأ كتابه بمجموعة ضخمة من الحكم ، التي تستغني – كما سنعرف

١ هكذا في زكأ (انظر ص 61) وكذلك في ل (انظر ص 92) أما المزهر للسيوطي ١ / ٤٨٦
 فضه : « الأمثال حكمة » .

٢ هكذا في زأل والمزهر . وفي ك : « بذلك » .

٣ هكذا في زأ والمزهر . وفي ك : « من حاجتها » . وفي ل : « فيها » .

هكذا في زأ والمزهر . وفي ك : « فتجتمع » .

<sup>• &</sup>lt; ... > سقطت من مخطوطة ل .

<sup>(</sup>١) انظر داثرة المعارف الاسلامية ، مادة (حكمة) وكتاب « بلوخ » ص ٢٢١ وما بعدها .

<sup>(</sup>٢) انظر مثلاً : « المطول على التلخيص » . للتفتاز اني – استانبول ١٣٣٠ ه ، صفحة ٤٠٧

فيما بعد ــ عن الأسلوب التصويري .

إن ما يوخذ من تعريف أبي عبيد ، يفوق ما يوخذ من اشتقاق كلمة «مثل». وقد لاحظ مترجمو العهد القديم (Septuaginta) أن كلمة : paroimia لا تدل على كل ما يراد بالكلمة العبرية : Māšāl ؛ ولذلك ترجموها في كثير من الأحيان بالكلمة : Māšāl (انظر : Eissfeldt, Maschal, S. 8 Anm. 5; S. 21 ff

Proverbium أ adagium : والكلمة اللاتينية Paroimia وكذلك الكلمة اللاتينية والكلمة اليونانية المحاسب المتقاقها في الأصل تطابق تماماً كلمة أبي عبيد السابقة «تعارض » وفإنها — بحسب اشتقاقها في الأصل — تدل على ما يجري حول الحديث ( $^{(7)}$ ). ومن نفس الفصيلة ، الكلمة الألمانية الفصحى القديمة :  $^{(7)}$  bī-wurtī أو bī-wurtī أو bī-spel أو bī-spel ) . (Wörterbuch s. v. Sprichwort

أما ابن السكيت (توفي سنة ٢٤٣ هـ / ٨٥٧ م . انظر فيما يلي ص ١١٤ وما . بعدها ) فيعرف المثل بما يأتي (الميداني ١ : ٦ / ٣ وفرايتاج ٣ : ٢ / ٣ ) : «المثل لفظ يخالف لفظ المضروب له ، ويوافق معناه معنى ذلك اللفظ » . [II] .

ويظهر في هذا التعريف أن التعبير (التصويري) غير المباشر ، أمر ضروري كذلك (٣).

ويعرف المبرد ( GAL I 109 توفي ٢٨٥ ه / ٨٩٨ م : الميداني ١ : ٥ / ٣٠ وفراتياج ٣ : ٢ / ٢ ) المثل على النحو التالي : « وهو قول سائر يشبه به حال الثاني بالأول » .

<sup>(</sup>١) لم تأخذ كلمة parabolē معنى كلمة paroimia إلا منذ الترجمة السبعينية (١). د انظر Liddel-Scott, A Greek — Englisch Lexicon, Oxford 1951, s. v.

K. Rupprecht, Real-Encycl. der Class. Altertumsw. s.v. paroimia, 1949, انظر (۲) F. Seiler, Deutsche Sprichwörter kunde, München : وكذلك Sp. 1708 1922, S. 5.

<sup>(</sup>٣) وكذلك رأي أرسطو في الحالات القابلة للمقارنة في التصور المعقول أو المثالي ، ما يميز الأمثال ؛ فقال في كتابه البلاغة (Rhetorik III 11, 1413, 11 — 18): إنها استعارات، أو حمل من نوع إلى نوع آخر ، في داخل جنس عام .

فالمبرد يقف عند حد التشبيه في المثل ، غير أنه يعترف بخاصية أخرى مهمة في المثل ، وهي أنه : « قول سائر » .

ويقول الفارابي (توفي ٣٥٠ ه / ٩٦١ م : GAL I تق كتابه « ديوان الأدب » حسبما يروي عنه السيوطي ، في المزهر [ الطبعة الثانية ] ١ / ٤٨٦ :

«المثل: ما تراضاه العامة والخاصة، في لفظه ومعناه، حتى ابتذلوه فيما بينهم، وفاهوا به في السراء والضراء، واستدروا به الممتنع من الدر، ووصلوا به إلى المطالب القصية، وتفرجوا به عن الكرب والمكربة. وهو من أبلغ الحكمة ؛ لأن الناس لا يجتمعون على ناقص أو مقصر في الجودة، أو غير مبالغ في بلوغ المدى في النفاسة ».

وفي هذا التعريف إبراز لمسألة ثبات الأمثال وتداولها [12]، وفيما عدا ذلك ، إمكانية التعبير عن أشياء ، لا يعبر عنها بطريق مباشر ، إلا بصعوبة . وتلك ملاحظة صائبة جداً . ويتحدث الفارابي أيضاً ، عن التأثير النفسي الفعال للأمثال ، وإن لم يفصل القول في ذلك ، ولعل ذلك يتضح من أن المثل يتحدث عن الحاجة الشخصية ، في ثوب إنساني عام ؛ ولهذا يشعر بها كل فرد على سواء (فالألم المقسم ، نصف ألم، كما يقول المثل الألماني : Geteilter Schmerz ist halber Schmerz . وأخيراً يبرز الفارابي ، السمة اللغوية الفنية ، التي يمكن أن تكون للأمثال ، ويدلل على هذا بالاستحسان العام ، الذي تلقاه الأمثال بين الناس .

أما المرزوقي (توفي ٤٢١ هـ / ١٠٣٠ م : GAL S I 502) ، فيعرف المثل في كتابه : «شرح الفصيح » ، حسبما نقل منه السيوطي في المزهر [الطبعة الثانية] 1 / ٤٨٦ فيقول :

« المثل جملة من القول مقتضبة من أصلها ، أو مرسلة بذاتها ، فتتسم بالقبول ، وتشتهر بالتداول ، فتنقل عما وردت فيه ، إلى كل ما يصح قصده بها ، من غير تغيير يلحقها في لفظها ، وعما يوجبه الظاهر إلى أشباهه من المعاني ؛ فلذلك تضرب ، وإن جهلت أسبابها التي خرجت عليها » .

ففي هذا التعريف ، توضيح لحقيقة المثل ؛ فهو يضرب في حالات مشابهة

لمورده الأصلي ، كما يظل مثلاً يضرب ، وإن جهل أصله ، ولا يغير لفظه في أية حالة من حالات استعماله .

أما البلاغيون – الذين لا يمكننا هنا التعرض لتعريفاتهم بالتفصيل – فإن المثل عندهم حالة خاصة [13] من حالات التمثيل . وهو تشبيه أو استعارة ، أخذ وجه الشبه فيها من أشياء مختلفة ، أي أنه بعبارة أخرى جملة استعارية ، فإذا شاع مثل هذا التمثيل على الألسنة ، سمي مثلاً (انظر : المطول للتفتازاني ، ص ٣٨٠ وما بعدها) .

الطريق الثاني : إذا فحصنا مادة الأمثال ، المجموعة في كتب الأمثال ، فإننا نلاحظ أن كلمة «مثل » لا يراد بها التعبير «التصويري » فحسب ؛ إذ يوجد بين هذه الأمثال حكم تجريدية ، غير تصويرية كذلك ، ومجموعة من الأمثال التشبيهية أو التفضيلية (أفعل من) ، هذا إلى بعض العبارات الثابتة الجامدة ، التي تصف نموذجاً إنسانياً ، أو موقفاً خاصاً ، بدقة وبراعة ، ويتداولها الاستعمال .

وعلى هذا ، فإن المثل العربي قد يقابل في الألمانية : «المثل » Sprichwort أو «العبارة أو «العبارة «التعبير المثلي »Sprichwörtliche Redensart أو «الحكمة » Formelhafte Redewendung أو «العبارة التقليدية »

#### ١ - المثل

يتحقق معنى المثل ومفهومه ، في اعتبار إحدى خبرات الحياة ، التي تحدث كثيراً في أجيال متكررة ، ممثلة لكل الحالات الأخرى المماثلة . فالمثل ليس تعبيراً لغوياً في شكل جملة تجريدية مصيبة ، تنصب على كل حالة على سواء ؛ لأن هذه الصياغة الفكرية ، تخرج عن القدرة التجريدية للشعب البدائي ، فالتفكير الواضح للشعب (وللشعراء) يفوق في التأثير النفسي ، طريقة التعبير التجريدية بكثير – كما يذهب إلى ذلك الجرجاني (توفي ٤٧١ هـ/١٠٧٨م : 5 GAL I 341 ; S I 503 ) في كتابه « أسرار البلاغة » ( نشر هلموت ريتر H. Ritter ) استانبول ١٩٥٤) ص ٢٣٩

ويفترق المثل عن الحكمة التصويرية ، التي تحدث عنها «هلموت ريتر » في مقاله عن : «اللغة المجازية للنظامي »(١) ، في أنه ليس كتلك ، يقرأ ويتذوق في محيط العمل الأدبي[14] الذي ظهر فيه فحسب ، بل يجري على كل لسان ، بشكل عام ، دون علاقة ما بأي أدب ، أو في استقلال عن هذا الأدب ، إن وجد .

وفيما يلي نورد بعض الأمثال . ولن نتحدث في هذا الكتاب عن مضمون هذه الأمثال ، أو ما له علاقة بتشكيل الفكرة ، ولا عن الشكل الخارجي لهذه الأمثال ، ذلك الشكل الذي يعبر عنه ، باللغة والأسلوب والوزن ؛ فإن ذلك يتطلب بحثاً مستقلاً – وأمثلتنا هنا مأخوذة كلها من كتاب « الأمثال » لأبي عبيد ( مخطوطة ل ، انظر فيما يلي ص 92 ) ، فإن وجدت في كتاب « مجمع الأمثال » للميداني (١٤) ، ذكرنا رقم الجزء والصفحة والسطر ، لطبعة بولاق ١٢٨٤ ه ، من هذا الكتاب ،

H. Ritter, Über die Bildersprache Nizami's, Berlin 1927, S. 70 (۱) کراسة ملحقة کمجلة : Der Islam رقم ه

وكذلك رقم الجزء والصفحة والمثل ، لطبعة فرايتاج (انظر فيما مضى ص 5) . ولن نراعي هنا إثبات الفروق بين هذه الكتب . أما توثيق النصوص ، بكتب الأمثال الأخرى . وغيرها من الكتب (كالمعاجم وغيرها) ، فسنقوم به عند نشر النص الكامل ، لكتاب أبي عبيد ، وشرحه للبكري :

١ – بدل أن يتحدث المرء كثيراً عن غنني . لا يدري كيف يفعل بثروته ، من البخل الشديد . أو بدلاً من أن يقال : مال كثير لفلان ، ولا ينفقه على نفسه ولا على غيره . يلجأ المرء إلى التصوير والتمثيل ، فيشبه ثروته المكدسة ، التي لا منفعة فيها له أو لغيره ، بعشب أخضر لا قيمة له ، إن لم يجد آكلاً ؛ وحينئذ يقال في إيجاز واختصار :

« عشب ولا بعير » : ( أبو عبيد ٨٣ ب والميداني ١ : ٥٠٥ / ١٩ وفرايتاج ٢ : ٩٦ / ٥٨ ) .

٢ ــ والمثل التالي الذي يضرب في خلف الوعد ، يفترض وجود الزراعة . وانتشاره
 ين البدو أمر غير محتمل :

«أسمع جعجعة ولا أرى طبحْناً» : (أبو عبيد ١٣٦ ب والميداني ١ : ١٤١/٩ وفرايتاج ١ : ٢٨٢ / ١٣ ) .

٣ \_ وإذا أراد العربي أن يُعلن فقد سيطرته على ضعيف [15] ، قُـوِيَ وتعاظم ، فإنه يستخدم مثلاً منتزعاً من الحيال ، لا من الواقع ؛ فيقول :

« إن البغاث (۱) بأرضنا يستنسر » : (أبو عبيد  $\ref{eq:posterior}$  بأرضنا » : (أبو عبيد  $\ref{eq:posterior}$  » : (أبو عبيد  $\re$ 

عندما رجا غريب قوماً أن يسقوه شربة لبن ، فلم يعطوه من الزق الممتلىء ،
 معتلين بكافة العلل ، أطلق هذا القول ، الذي صار مثلاً (في الأعذار الواهية) :

« أبى الحَقين العِدْرة » : ( أبو عبيد ٢١ أ والميداني ١ : ٣٥ / ٢٠ وفرايتاج ١ : ٦١ / ٦١ ) .

<sup>(</sup>۱) لاشتقاق «البغاث ــ البعاث » انظر مقالة R. Ruzicka في مجلة ZA (۱۹۳۰) ۱۱ / ۱۲ وما بعدها .

- \_ من المعلوم أنه ليس أصعب على البدوي ، من أن يفقد جمله ، ثم يرى الكلاب تفتر س جيفته . وهكذا صارت الجملة التالية ، مثلاً لمن ينتفع بمصائب الآخرين :
- « نعم كلب في بوئس أهله » : ( أبو عبيد ١١٠ أ والميداني ٢ : ٢٤٤ / ١٣ وفرايتاج ٢ : ٢٠٤ / ١٩ ) .
- والمثل التالي نابع من بيئة مماثلة ، ويضرب لتأزّم الموقف :
   « انقطع السّلَى في البطن » : (أبو عبيد ١٤١ ب والميداني ٢ : ٣٣ / ٢٠ وفرايتاج ٢ : ٣٤٣ / ٨) .
   وفرايتاج ٢ : ٣٤٣ / ٨) .
   والمثلان التاليان يقدمان لنا صورتين لحياة الحرب :
- ٧ \_ « عصا الجبان أطول » : ( أبو عبيد ١٣٤ أ و الميداني ١ : ٤٠٦ / ١٩ وفرايتاج ٢ : ٩٨ / ٦٥ ) .
- ۸ « لا يجتمع السيفان في غمد » : ( أبو عبيد ١١٧ أ والميداني ٢ : ١٥٢ / ٢٣ وفرايتاج ٢ : ١٥٢ / ٣٦٥ ) .
- ٩ إذا ذاع سر ، فإن العربي يميل إلى استخدام بيت الرجز القائل :
   « قد بين الصبح لذي عينين » : (أبو عبيد ١٧ أ والميداني ٢ : ٢٩ / ٥ وفرايتاج ٢ : ٢٥٥ / ٣٤) [16] .

والأمثال الآتية تعرض «المسلّمات » بوضوح :

- ۱۰ ـــ « العصا من العصية » : ( أبو عبيد ٦٠ أ و الميداني ١ : ١٢ / ٣١٨ [١ : ٣١٨]٨] وفرايتاج ١ : ١٧ / ٣٢ [١ : ٥٠٨ / ٢٠]) .
- ۱۱ ــ « التمرة إلى التمرة تمر » : ( أبو عبيد ۸۰ أ والميداني ۱ : ۱۱۹ | ۱۸ وفرايتاج ١٢ ـ « التمرة إلى التمرة أبو عبيد ١٠ أبو عبيد ١١ أبو عبيد ١١ أبو عبيد ١٠ أبو عبيد ١١ أبو عبيد الابو عبيد ١١ أبو عبيد ١١ أبو عبيد الابو عبيد ١١ أبو عبيد
- ۱۲ « إنما القرم من الأفيل » : ( أبو عبيد ٦٠ أ والميداني ١ : ٢١ / ٤ [١ : ١٣ / ٢] . وفرايتاج ١ : ٣٣ / ٧٨ [١ : ١٧ / ٣٣] ) .

#### ٢ - التعبير المثلي

يفترق «التعبير المثلي » عن المثل ، في أنه لا يعرض أخباراً معينة عن طريق حالة بعينها ، ولكنه يبرز أحوال الحياة المتكررة ، والعلاقات الانسانية ، في صورة يمكن أن تكون جزءاً من جملة . والتعبيرات المثلية ، عبارات قائمة بذاتها (تشتمل على إتباع في بعض الأحيان) . وهي تثري التعبير وتوضحه ؛ بسبب ما فيها من بيان عظيم ، وهي مشهورة متداولة على العموم :

- ۱ ــ « جاء تضب لثته ( لثاته ) على كذا وكذا » : ( أبو عبيد ١٠١ أ والميداني ١ ـ « جاء تضب لثته ( لثاته ) على كذا وكذا » : ( أبو عبيد ١٠١ أ والميداني ١
- ۲ ــ «سواسية كأسنان الحمار » : (أبو عبيد ٥٢ أ والميداني ١ : ٢٩٠ / ١٠ وفرايتاج ١ : ٢٠٢ / ٩ ) .
- ٣ \_ « جاء فلان بما صأي وصمت » : ( أبو عبيد ٧٩ أ والميداني ١ : ١٥٨ | ٢٤ | ٢٤ وفرايتاج ١ : ١٥٨ | ١٤٢ ) .
- ٤ \_ « فلان لا يعوي ولا ينبح » : ( أبو عبيد ٤٨ أ والميداني ٢ : ٢٠١ / ٢ وفرايتاج ٢ : ٦٣٦ / ١٥٨ ) .
- ۲۷ / ۱٤ : ۲ أفلت وانحص الذنسب » : (أبو عبيد ١٣٦ أ والميداني ٢ : ١٤ / ٢٧ وفرايتاج ٢ : ١٤ / ٢٠] .
- ٣ « لا أفعل ذلك معزى الفزر » ، أي : حتى تجتمع معزى الفزر : (أبو عبيد ١٥٨ أ [٣٥ ب] والميداني ٢ : ٣٨ / ٧٧ و فرايتاج ٢ : ٤٨٣ / ٢٧٤ ) .
   و الفزر معناه كذلك : النعاج ، أو الماعز القليلة .
- ٧ \_ « سكت ألفاً ونطق خلفاً » : (أبو عبيد ١٤ أ والميداني ١ : ٢٩٠/٢٩٠ وفرايتاج ١ : ٢٠٠/١٠) .

- ۸ « إنباض ٌ بغير توتير » : ( أبو عبيد ۸۷ أ والميداني ۲ : ۲۲۷ / ۱۹ وفرايتاج ۲ : ۲۱ / ۲۱ ) .
- ٩ « جاؤوا قضّهم بقضيضهم » : (أبو عبيد ٥٢ ب والميداني ١ : ١٤٢ / ٥
   وفرايتاج ١ : ٢٨٤ / ٢٠ وانظر أيضاً مجلة ٤٥ [ ١٩٢٨] ٦ / ١١٩) .

ويندرج تحت «التعبير المثلي » كذلك ، المبالغة في النشبيه ، باستعمال صيغة «أفعل من » . وقد جمع منها حمزة (٣٣) في كتابه أكثر من ١٢٠٠ مثل . وهذا النوع عبارة عن شيئين – الأول منهما متغير ، ولا يعرف إلا باستخدام المثل – يوضعان في عبارة تشبيهية ، باستخدام وصف ما في صيغة أفعل التفضيل . وبهذا التشبيه يكتسب الشيء الأول هذا الوصف بالمبالغة ، في حين أن هذا الوصف في الثاني (وهو في العادة شيء محسوس) متناه (أو يزعم فيه كذلك) . وهذا التشبيه يوحي بالمبالغة ، بل وبالغرابة أحياناً ؛ لأن الوصف المختص بشيء ، لا يسمح بالمتصاعد فيه مطلقاً ١٠٠ . ومن أمثلة هذا النوع :

- ۲۳ / ۱۰۰ : ۱ أبصر من غراب » : (أبو عبيد ١٥١ ب والميداني ١ : ١٠٠ / ٢٣ وفرايتاج ١ : ١٤٨ / ٩٤ ) .
- 17 « إنه لأجبن من صافر » : المقصود كل طائر يصفر . وقد ساق البكري هنا . عن أبي عبيدة ، قصة عجيبة ، الصافر فيها رجل كانت له علاقة بامرأة متزوجة . (أبو عبيد ١٥٤ ب والميداني ١ : ١٦٣ / ٤ وفرايتاج ١١ : ٣٢٦ / ٤ ) . [18] .

<sup>(</sup>۱) استعمال التفضيل الشكلي موجود كذلك في أمثال اليونان . انظر كتاب : — Leutsch . و انظر كتاب : — ۱۸۷ و ما بعدها . Schneidewin, Corpus

#### ٣ \_ الحكمة

تجمع «الحكمة » كل ما يتصل بالعادات ، والتقاليد (١) ، والتدبير ، والأقوال السائرة ، والعبارات النادرة . فهي تعبر عن خبرات الحياة – أو بعضها على الأقل – مباشرة في صيغة تجريدية . وإنه ليس من قبيل الصدفة ، أن ينسب أمثال هذا النوع ، إلى الحكماء والفلاسفة ، الذين و هبوا المقدرة على التعبير التجريدي ، بينما هي من الأمثال أو التعبيرات المثلية ، التي لا يعرف قائلها . ولم يفعل هؤلاء الحكماء أكثر من أن يضفوا على المثل معنى مجرداً ، ويحوروا محتواه ، باستعمال كلمات عامة فلسفية (٢) ، ويحولوا النثر إلى نظم ذي إيقاع وقافية. ولهذه الأمثال مقابل حرفي ، فلسفية (٢) ، ويحولوا النثر إلى نظم ذي إيقاع وقافية.

<sup>(</sup>۱) انظر كتاب «أيسفلد » : Maschal ص ٢٣ هامش ١ ؛ إذ يقول : «أحسن مقابل لكلمة لا انظر كتاب «أيسفلد » : و gnömē غير أنها لا توجد بهذا المعنى في الترجمة السبعينية » .

<sup>(</sup>۲) والأمر كذلك في كتاب «الأمثال » من كتب العهد القديم ، وكتاب ، وكتاب «أيسفلد » أن تكون هذه انظر كتاب «أيسفلد » : Maschal من المستبعد ، أن تكون هذه الحكمة أو تلك ، من حكم «العهد القديم » ، قد شاعت بين العرب ، عن طريق اليهود والمسيحيين الذين كانوا يقطنون الجزيرة العربية (كيهود يثرب مثلاً ) . انظر كتاب «بلوخ » والمسيحيين الذين كانوا يقطنون الجزيرة العربية (كيهود يثرب مثلاً ) . انظر كتاب «بلوخ » ص 144 ؛ ٢١٠ ؛ ٢١٣ ؛ ٢١٣ وما بعدها ، ومقالة « بارت » Barth بعنوان :

من المجلة التذكارية لعيد ميلاد «هوفمان » المجلة التذكارية لعيد ميلاد «هوفمان » الشرقية القديمة ، التي لا نعالجها هنا ، يمكن الإشارة إلى الكتب الآتية ، الغنية بذكر المراجع ، وهي : القديمة ، التي لا نعالجها هنا ، يمكن الإشارة إلى الكتب الآتية ، الغنية بذكر المراجع ، وهي المقال المحام الشرقية (توبنجن ١٩٦٤) ص المحام الشرقية الثالثة (توبنجن ١٩٦٤) ص المحام المراجع ، وفي المقال Weisheitsdichtung في ١٩٨٠ / ١٥٧٤ / ١٥٨٢ وما بعدها . ١٩٨٢ / ١٥٧٤ / ١٩٦٥ / ١٩٨٤ وما بعدها . ٢١٨ / ١٩٨٤ وما بعدها . ٢١٨ وما بعدها . ٢١٨ وكذلك «بلوخ » ص١٩٨١ هوامش ٢ و ٣ و ٤ ؛ ص ٢١٩ / ١٩٨٤ وما بعدها . وكذلك طلاحة المنادة المنادة والمنادة المنادة والمنادة والمنادة والمنادة وكذلك وما بعدها وكذلك وكذلك وما بعدها وكذلك وكذل

- في كثير من الأحيان ، في أمثال الشعوب الأوروبية ( انظر فيما يلي ص 26 ؛ 39 ) :
- ۱ « السر أمانة » : (أبو عبيد ١٦ أ والميداني ١ : ٢٩٢ / ٤ وفرايتاج ١ : ٢٠٦ / ٢١ ) .
- ۲ « العدة عطية » : ( أبو عبيد ۲۶ أ والميداني ۱ : ۱۱۵ / ۱۹ وفرايتاج ٢ = « العدة عطية » : ( أبو عبيد ۲۶ أ والميداني ۲ : ۱۱۹ / ۱۱۹ ) .
- ٣ ــ «شاهد البغض اللحظ » : (أبو عبيد ١٤٩ ب والميداني ١ : ٣١٨/ ١٧ ) . وفرايتاج ١ : ٦٥٩ / ٢٢ ) .
- ٤ ــ « إن الكذوب قد يصدق » : (أبو عبيد ١٢ أ والميداني ١ : ١٤ / ٧ وفرايتاج ١ : ١٨ / ٣٣ ) .
- ٥ «شرّ ما نال امرؤ ما لم ينل » : (أبو عبيد ١٠٠ أ والميداني ١ : ٣١٦ / ٤ وفرايتاج ١ : ٣١٦ / ٢) (١) .
- ۲ « دع الكذب حيث ترى أنه ينفعك » : (أبو عبيد ۹ ب والميداني ۱ : ۲۳۸ / ۲ وفرايتاج ۱ : ٤٨٦ / ٤٩ ) .
- ٧ «خذ ما طفّ لك » : (أبو عبيد ١٠٠ ب والميداني ١ : ٢٠٥ / ٤ وفرايتاج ١ : ٢٢٢ / ٦ ) . [19] .
- ٨ «عارك بجد ً أو دَع ْ » : (أبو عبيد ٨٠ ب والميداني [غير موجود]
   وفرايتاج ٣ : ١٩٩٨ / ٣٣١) .
- ۱۰/ ٤٥: ١ يضرب لسانك عنقك »: ( أبو عبيد ٦ ب والميداني ١٠/ ٤٥: ١ إياك أن يضرب لسانك عنقك »: ( أبو عبيد ٦ ب والميداني ١٠/ ٨٠ ) وانظر كذلك: ; حمد ٢١٨ / ٨٢ ) وانظر كذلك: ; ZDMG (1940) 94, 313 ff.
- ۱۰ « انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً » : ( أبو عبيد ٥٨ أ والميداني ٢ : ٢٤٢ / ٢٧ وفرايتاج ٢ : ٧٥٠ / ١٤ ) .

<sup>(</sup>١) أنظر لهذه الأمثال مقال « بلوخ » ص ١٨٣ وما بعدها .

۱۱ ــ «ربّ قول أشد من صَوْل » : (أبو عبيد ٦ ب والميداني ١ : ٢٥٥ / ٣ وفرايتاج ١ : ٢٥٥ / ١٩ )ً .

17 – «معاداة العاقل خير من مصادقة الأحمق » : (أبو عبيد ٤٨ ب والميداني [غير موجود] . وتوجد هذه الحكمة كذلك . في خرافات «إيسوب » الجديدة ، في «قصة الرجل والدب » .

\* \* \*



#### ٤ \_ العبارة التقليدية

توجد العبارة التقليدية ، في الدعاء واللعن ، وفي الحطاب والتحية ، وفي الصلاة وما أشبه ذلك . ويقابلنا من هذا النوع الكثير في كتب الأمثال ، وإن لم تكن في الأصل من الأمثال (١) . ويقدم لها أبو عبيد عموماً بقوله : «من دعائهم » . وفي النادر (مثلاً : ك ٢٨ أ ؛ ٣٥ أ ) بقوله : «من أمثالهم في الدعاء»(١) . وعندما نقل كتابه في مؤلفات العلماء ، ترك هذا الفصل ، وسلكت هذه العبارات مع الأمثال ، في مسلك واحد ، دون ملاحظة ما بينهما من فروق :

- ۱ ــ « رماه بأقحاف رأسه » : (أبو عبيد ٢٦ أ والميداني ١ : ٢٥٢ / ١٠ وفرايتاج ١ : ٣/٥١٩) .
- ٢ ــ «بلغ الله بك أكلأ العمر » : (أبو عبيد ٢٢ ب والميداني ١ : ٩٦ / ١٣ وفرايتاج ١ : ١٨٧ / ١٣٦ ) . ويقال لمن تزوج حديثاً :
- ٣ \_ « على بدء الحير واليُـمن » : (أبو عبيد ٢٣ ب والميداني ١ : ٢٤/٤١٧ . وفرايتاج ٢ : ١٣٨/١٢٥ ) . [20] .
- \$ \_ « بالرِّفاء والبنين » : ( أبو عبيد ٢٣ ب والميداني ١ : ١٧ / ١٧ وفرايتاج . ١ : ١٧٠ / ٦٨ ) .

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) يرى « إيسفلد » ( Maschal S. 46 Anm. 2 ) أن عبارات التبريك الواردة في العهد القديم ، مثل ما في سفر التكوين ٤٨ / ٢٠ لا تعد داخلة في مفهوم كلمة على التكوين ٤٨ / ٢٠ لا تعد داخلة في مفهوم كلمة

<sup>(</sup>٢) ورد عن اللغويين العرب أنهم ألفوا كتباً في الدعاء ، وإن لم تصل إلينا ، مثل كتاب ابن السكيت ( انظر فيما يلي ص 102 رقم ١٨ ) ، وانظر كذلك فهرسة ابن خير ص ٢٤٧

## [ أمثال القرآن والحديث]

في القرآن الكريم ، كتاب المسلمين المقدس ، وكذلك في تراث الحديث ، الكثير من التعبيرات التصويرية والتجريدية ، والتشبيهات التركيبية . وما شابه ذلك ، ويطلق عليها اسم الأمثال أيضاً (انظر : «بلوخ » ص ١٩٨ ؛ ٢٠٢ ، ٢٠٠ ؛ ٢١٠ وما بعدها ، و «بلاشير » ص ٥٤ هامش ٣) . وقد عالج «بول » القرآن أمثال القرآن الكريم ، في مقال قصير ، بعنوان «عن التشبيه والتمثيل في القرآن الكريم » (Acta Orientalia) الكريم » (ber Vergleichungen und Gleichnisse im Qur'an (Acta Orientalia) الكريم » (19٢٤ ج / ١ - ١١ غير أنه لم يتعرض لنظريات المفسرين والبلاغيين (١٠) . وقد جمع العرب أمثال القرآن والحديث في مؤلفات ؛ فمن ذلك :

- ۱ الجنيد بن محمد بن الجنيد القواريري ( توفي ۲۹۸ هـ / ۹۱۰ م : GALS I 354 ) الجنيد بن محمد بن الجنيد القواريري ( توفي ۲۹۸ هـ / ۹۱۰ م : GALS I كتاب أمثال القرآن : الفهرست ۱۸۶
  - ٢ نفطويه (٢٩) : كتاب أمثال القرآن : ياقوت ١ : ٣١٥ / ١٤
- ۳ محمد بن الحسين بن موسى السلمي (توفي ۲۱۲ هـ/ ۱۰۲۱م :GAL I 218): كتاب أمثال القرآن : حاجي خليفة ١ / ١٥٠
- ٤ الحسن بن الفضل: كتاب الأمثال الكامنة في القرآن: فهرسة ابن خير ٧٥
- الحسن بن عبد الرحمن بن اسحاق القضاعي : كتاب الأمثال الكامنة في القرآن : فهرسة ابن خير ٥٠
- ٦ أحمد بن عبدالله الكوزكناني : رسالة في أمثال القرآن ، مع شرح :

<sup>(</sup>١) انظر أيضاً : « المثل – المثل في القرآن الكريم » لمنير القاضي . في مجلة المجمع العلمي العراقي (١) انظر أيضاً : « المثل – ٣٥ وكذلك « أمثال القرآن » ، للأستاذ علي أصغر حكمت ، بالفارسية ، طهران ١٩٥٥

- روضات الأمثال (انظر : GALS II 984, 9) ، طبع بفارس طبعة حجر سنة ١٣٢٤ ه .
- ۷ الحسن بن عبد الرحمن بن خلاّد الرامهرمزي (حوالي ۳۹۰ ه/ ۹۷۱ م) : کتاب أمثال الحديث (GALS I 274, 2) : الفهرست ۱۵۵ وياقوت ۳ : ۱٤۰ / ۲ وفهرسة ابن خير ۱۸۰۰
- ۸ علي بن محمد الماوردي (توفي ٤٥٠ ه/١٠٥٨ م) : كتاب الأمثال و الحكم و أشعار) = كتاب أمثال القرآن : والحكم M. Enger ( أحاديث وحكم وأشعار) = كتاب أمثال القرآن : حاجي خليفة ١/٥٠١ (؟) انظر كتاب « إنجر » De vita et scriptis Maverdii,
- 9 ابن درید (انظر فیما یلي ص 96) : کتاب المجتنی (أحادیث الرسول وصحابته ، وأقوال سقراط ، وأفلاطون ، وأرسطو ، وبزرجمهر ، وغیرهم من الفلاسفة والحکماء، وأبیات سائرة) GAL I II4 وهو مطبوع انظر مقالة «روزنتال» F. Rosenthal بعنوان (۱۹۵۸) Orientalia في مجلة from Ibn Durayd's Kitâb al-Mujtanâ في مجلة المجار مقالي عن المبيه في مجلة المجار (۱۹۹۲) انظر مقالي عن المبيه في مجلة المجار (۱۹۹۲) المجار المجار مقالي عن المبيه في مجلة المجار (۱۹۹۲) المجار المجار
- ۱۰ عبدالله بن محمد بن جعفر (توفي ۳۲۹ ه/ ۹۷۹ م) : كتاب الأمثال (أمثال الرسول) GALS I 347, 3 .
- ۱۱ محمد بن الطاهر الشريف الرضي (توفي ۲۰۱ هـ/ ۱۰۱۰ م) : كتاب المجازات النبوية GALS I 132, 2 وهو مطبوع .

<sup>(</sup>۱) وقد طبع الكتاب ، بتحقيق أمة الكريم القرشية – حيدر آباد (باكستان) ١٩٦٨ وهي في الأصل رسالة دكتوراه من جامعة بون ١٩٥٩

- ١٢ \_ القضاعي (توفي ٤٥٤ هـ/ ١٠٦٢ م) : شهاب الأخبار ، في الحكم والأمثال والآداب، المروية عن الرسول المختار SAL I 419 ; SI 584 . وهو مطبوع وبعض ما فيه من الأمثال يوجد في مجمع الأمثال للميداني .
- ۱۳ الحسين بن محمد بن مودود الحراني : كتاب الأمثال السائرة ، التي رويت عن النبي وعن غيره : فهرسة ابن خير ۱۷٦ وانظر كذلك : ، Ahlwardt, عن النبي وعن غيره : فهرسة ابن خير ۱۷٦ وانظر كذلك : ، ۷۲۵ وهواد سزگين GAS رقم ۷۹۲ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۱۷۶ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲

ولسنا في حاجة إلى معالجة كتب الأمثال هذه هنا ؟ لأنها لا ترد في مجاميع الأمثال الدنيوية ، التي نتحدث عنها إلا نادراً . هذا إلى أن «جولدتسيهر» I. Goldziher قد أشار في كتابه «دراسات محمدية» I. Goldziher هامش ٢) [21] أنه لا يوجد حد فاصل بين «المثل» و «الحديث» و «الحديث أنه لا يوجد على هذا المثل أو ذاك في كتب في كثير من الأحيان . وعلى هذا يمكن العثور على هذا المثل أو ذاك في كتب الحديث ، والعكس بالعكس . مثل : «شر الرعاء الحُطَمة » أبو عبيد ١٢٨ ب والميداني ١ : ٢٦/ ٣١٩ والنهاية لابن الأثير والميداني ١ : ٢٦/ ٣١٩ والنهاية لابن الأثير أمثال القرآن والحديث الذائعة ، كانت لها في الاستعمال اليومي ، عند الشرقيين ، نفس الوظيفة التي تؤديها الأمثال الدنيوية ، كا حدث مثل ذلك لأمثال الكتاب المقدس في عصره .

學 教 報

<sup>(</sup>۱) انظر كذلك : أبو عبيد ك ١١٤ ب والميداني ١ : ٩٤ / ١ وفرايتاج ١ : ١٨٢ / ١٨٣ = وڤنسنك ٢٠١/١٨٤ أ وكذلك : أبو عبيد ك ١١٤ ب والميداني ١ : ٢٤/١٨٤ وفرايتاج ١ : ٢٠١/ ٣٧٤ وفرايتاج ١ : ٣٧٤ / ٣٧٤ = وڤنسنك ٢٠٤/١٨ أ وعلى العكس من ذلك، لم يذكر ما يأتي على أنه من الحديث إلا أبو عبيد : أبو عبيد ك ١٠٤ أ والميداني ١ : ٣٥٨ / ٤ وفرايتاج ١ : ٧٧٥ / ٧٧ وانظر كذلك فيما يلي ص 80 .

# [ أَمثال الشعراء والفلاسفة وغيرهم ]

ويحتوي الشعر كذلك على مجموعة من الأمثال المختلفة ، كما هو الحال في معلقة زهير (أهلورت ق ١٦ ص ٩٤) (١١) ، وفي قصيدة للصلتان العبدي (انظر معجم الشعراء ، للمرزباني ، نشر عبد الستار فراج ص ٤٩ / ١١) . وقد ذم المعجم الشعراء ، للمرزباني ، نشر عبد الستار فراج ص ٤٩ / ١١) . وقد ذم ابن رشيق في كتابه العمدة ( ١ / ٣٠١) كلاً من صالح بن عبد القدوس (٢) ، وأبي العتاهية (٣) ؛ لكثرة الحكم والأمثال في أشعارهما ( ٢٥ ملك التي وردت في ديوان أما الأمثال (الحكم التصويرية . انظر فيما مضي ص ١٦) التي وردت في ديوان المتنبي ، الشاعر المشهور . فقد جمعها في القرن الرابع الهجري ، الطالقاني ( ١٩٥٤ ) . وقد نشر هذا الكتاب «امتياز علي عرشي » . في مجلة « ثقافة الهند » : GAL I 88 ; 136 ; \$ ١ ١٩٥١ ) . وقد نشر هذا الكتاب «امتياز علي عرشي » . هي الموقة الهند » : Council for Cultural Relations في مجالة المنابي وابن حجة . وقد طبعت أمثال المتنبي ، بعنوان : ٥ (١٩٥٤ ) ٢ لشخص آخر ؛ ٥ (١٩٥٤ ) . المشلور بالصاحب «أمثال المتنبي » ؛ جمعها الوزير إسماعيل بن عباد [ الطالقاني ] المشهور بالصاحب لسلطانه فخر الدولة بن بويه — شرحها وضبط ألفاظها وعلق عليها زهدي يكن — بيروت بدون تاريخ (٤٠). كما استخرج الإربلي (توفي ١٩٧٧ هـ / ١٩٨٤ ) .

<sup>(</sup>۱) انظر كتاب « بول » Frants Buhl بعنوان : Das Leben Muhammeds ( ليبزج ١٩٣٠ ) ص ٥٨ وما بعدها . هذا ويسمى الشاعر « كعب بن سعد الغنوي » بكعب الأمثال ؛ لكثرة ما في شعره من الأمثال . انظر معجم الشعراء للمرزباني ص ٢٢٨ / ١٨

<sup>(</sup>٢) انظر كذلك : ! GALS I III, 7

<sup>(</sup>٣) انظر « الأرجوزة ذات الأمثال » في ديوانه ( دمشق ١٩٦٥ ) ص ٤٤٤ – ٤٦٦

<sup>(</sup>٤) ونشرها كذلك الشيخ محمد حسن آل ياسين ، في سلسلة نفائس المخطوطات ، رقم ٤ بعنوان : « الأمثال السائرة من شعر المتنبي » ، مطبعة المعارف ــ بغداد ١٩٦٥ [ المترجم ] .

۱۲۷۸ م) أمثال الشريف الرضى من ديوانه : GALS I 132 .

أما الأبيات الدائرة على ألسنة الناس، فقد جمعت في مؤلفات، تحت عنوان: الأبيات السائرة ؛ مثل:

- ١ عينية ابن المنهال : فلوجل Flügel ٣٥ والفهرست ٤٨ ؛ ١٠٨ (ويذكر كدر كذلك باسم : الأمثال السائرة ، هنا وفي إنباه الرواة ، للقفطي (المخطوط) ٤ / ٤٤٨) .
- ۲ ـ أبو العميثل عبدالله بن خالد (توفي ۲٤٠ ه / ٨٥٤ م : GALS I 195) فلوجل ٥٥ والفهرست ٤٩
- ۳ السكري ( انظر فيما يلي ص II2 ) : فلوجل ۸۹ والفهرست ۷۸ وانظر إنباه الرواة ۱ / ۲۹۱ – ۲۹۳ وحاجي خليفة ۱ / ۶۷
  - غ ــ ثعلب (۲۸) GALS I 182, 10 (۲۸) مفقود ) .
- حمزة (٣٣) : كتاب الأمثال الصادرة عن بيوت الشعر ، وهو موجود .
   انظر : GAL I 152, 7 والفهرست وحاجي خليفة ١ / ١٥٠ والفهرست

أما الأقوال والوصايا ، التي تنسب إلى الأنبياء والفلاسفة وغيرهم . من ذوي المكانة كعلي بن أبي طالب (٢) . مثلا ، فقد جمعت كذلك تحت عنوان : « الأمثال » الحياناً . وفي هذه النقطة . يجدر الإشارة إلى رسالة الدكتوراه ، التي وضعها في ميونخ « مير كلي » Karl Merkle بعنوان : « Karl Merkle » ميونخ « مير كلي » Kitâb Adâb al-Falâsifa, von Honein ibn Işhâq in der Überarbeitung des Muḥammed ibn Alī al-Anṣârî, Leipzig 1921.

ويزاد على ما عالجه «ميركلي » في هذه الرسالة الكتاب التالي : كتاب الفريدة في الأمثال والآداب ، لشمس المعالي قابوس بن وُشْمُ جير

<sup>(</sup>١) وسيظهر بتحقيقنا قريباً إن شاء الله تعالى [ المترجم ] .

<sup>(</sup>٢) انظر : 3 ، GALS I و دائرة المعارف الاسلامية (مادة علي بن أبي طالب) و « ميركلي » ص ٢٩ وأهاورت رقم ٨٤٢٢ / ٤ ؛ ٨٦٦١ ويماثل ذلك ٨٦٥٤ وما بعدها .

(توفي سنة ٤٠٣ هـ/ ١٠١٢ م : GALS I 154) ؛ إذ يحتوي هذا الكناب [22] في بدايته ، على أقوال لبعض المشاهير ، مثل : أبقراط ، وأفلاطون ، وأنو شروان ، ومعاوية . ومن هذا الكتاب الصغير (يحتوى على عشرين ورقة) مخطوطة في مكتبة أياصوفيا رقم ٣٩٩٤ ، وصفها من قبل «ريشر » O. Rescher وصفاً موجزاً . في مجلة ٣٩٩٤ (١٩١٢) ٧٠/ ١١

ويبدو أن هذا الكتاب ، هو أصل كتاب علي بن محمد الصاغاني الأهوازي (انظر حاجي خليفة ٢ : ٢١١/ ٢١١) : الفرائد والقلائد ؛ لأن بداية الكتاب وخاتمته ، ومواضع متفرقة منه ، تتفق (حسبما في مخطوطة لاللي ١٨٨٣ المكونة من ٥٠ ورقة) حرفياً مع كتاب «الفريدة » ، لابن وشمجير ، المذكور آنفاً . غير أن طبعة كتاب الأهوازي ، على هامش «نثر النظم » ، للثعالبي – القاهرة عير أن طبعة كتاب الأهوازي ، على هامش «نثر النظم » ، للثعالبي – القاهرة إلى الاختلاف الشديد بين روايات هذا الكتاب(١) ، في مجلة : MSOS (١٩١٨) إلى الاختلاف الشديد بين روايات هذا الكتاب(١) ، في مجلة : وانظر بالنسبة إلى مخطوطة المكتبة العمومية في (قسطامون) بتركيا ، مجلة : ١٩٥٨) مهم معطوطة برلين (أهلورت ١٩٥٨) وما بعدها ، وهذه المخطوطة تتفق بدايتها مع مخطوطة برلين (أهلورت ٨٠٠٨ وما بعدها) ، ومطبوعة القاهرة ١٣٢٧ هـ ، وهي مكتوبة في القرن الرابع الهجري .

<sup>(</sup>۱) ينسب هذا الكتاب «الفرائد والقلائد » خطأ ، إلى الثعالبي المعروف (توفي ٤٢٩ هـ/ ١٠٣٨ م) انظر مقالة «ريشر » في مجلة ١٩١٥ (١٩١٨) ٢١ / ٢١ وبروكلمان: ١٩٤٥ (١٩١٨) ١٩٤ وبروكلمان: ١٩٤٥ (١٩١٨) ١٩٤ وبيث ذكر أن الثعلبي هو مو لف الدرة الفاخرة في الأمثال السائرة – قال بروكلمان: لعله الثعالبي !؟ ويشير البيهقي ، في كتابه: «غرر الأمثال ودرر الأقوال » إلى أمثال الثعالبي ، فهل يعني بذلك الدرة الفاخرة ؟ انظر مقالتي عن البيهقي ، في مجلة: Der Islam (١٩٦٤) ٢٣٢ / ٣٢٢ . وقد اقتبس الغزالي في كتابه : نصيحة الملوك (طهران ١٣١٥ هـ/ ١٩٦١) هـ) موضعاً (ص ٨٨) من كتاب الفرائد والقلائد لمؤلفنا أبي الحسن الأهوازي (توفي حوالي ٣٣٠ هـ/ ١٩٤١) وانظر كذلك مقالة «ماير ٣٣٠ هـ/ ١٩٤١ في مجلة : DMG (GALS I 720) وانظر كذلك مقالة «ماير » F. Meier في مجلة : DMG (19٣٩) هـ/ ٢٩٢١)

وانظر كذلك مقالة « پليسنر » M. Plessner في مجلة : ۲۵۰ (۱۹۲٤) ۳ \_ وتوجد بعض أقوال الفلاسفة كذلك . في كتاب «تتمة صوان الحكمة » . للبيهقي (انظر مقالة «كراوزه » M. Krause في مجلة : Der Islam (١٩٣٧) Menander الفيلسوف اليوناني . \_ وانظر بالنسبة لحكم الفيلسوف اليوناني Die arabische Überlieferung der : بعنوان M. Ullmann « كتاب « أولمان ) sogenannten Menandersentenzen. ( قیسبادن ۱۹۶۱ ) . ونقد هذا الکتاب بقلم « پلیسنر » في مجلة : Der Islam ( ۲۸۶ / ۳۹ / ۲۸۶ – ۲۹۳ ورد المؤلف في هذه المجلة كذلك (١٩٦٦) ٤٢ / ٧٩ – ٨٨ وكذلك نقد « روزنتال » F. Rosenthal « للكتاب نفسه ، في مجلة : Orientalia : في مجلة ، وانظر كذلك نشرة عبد الرحمن بدوي لكتاب «الحكمة الحالدة» ، لأبي على أحمد بن محمد مسكويه ( توفى ٢١٤ ه/ ١٠٣٠ م : GALI418; SI583 ) القاهرة ١٩٥٢ ، وملاحظات «هيننج » W. B. Henning التي كتبها بعنوان : ZDMG: في مجلة Eine arabische Version mittelpersischer Weisheitsschriften : مجلة M.S. Khan في مجلة (ترجمها إلى الانجليزية M.S. Khan في مجلة الربري » (۲۶۳ – ۲۳۸/۳۰ [۱۹۶۱] Islamic Culture » وملاحظات A. J. Arberry : جاو دان خرد ، في مجلة : A. J. Arberry بناء على مخطوطتين في اكسفور د ، وتشستربيتي ، بانجلترا ــ وانظر كذلك نشرة عبد الرحمن بدوي ، لكتاب « مختار الحكم ومحاسن الكلم » ، لأبي الوفاء المبشر ابن فاتك (مدريد ١٣٧٧ هـ/ ١٩٥٨ م) . ومقالة «روزنتال » في مجلة : JAOS Das Fortleben der Antike im Islam, : وله كذلك : وما بعدها . وله كذلك : (١٩٦٣) Zürich — Stuttgart 1965 (Bibliothek des Morgenlandes).

ونشير هنا أخيراً ، إلى أن الأمثال العربية ، تقابلنا في كل كتاب من كتب التراث العربي : في كتب التاريخ ، والفقة ، والنحو ، والمعاجم ، والطبائع ، والأدب ، والموسوعات ، وكتب الفلسفة والمتكلمين . ولم تلعب الأمثال دوراً ، في حياة أي شعب من الشعوب ، كما هو الحال عند العرب ؛ لأن العرب لم يبدءوا فحسب منذ وقت مبكر ، في جمع أمثالهم وحكمهم ... الخ ، بل زينوا بها آدابهم الغزيرة ، بحيث بقيت تلك الأمثال والحكم ... الخ حية إلى يومنا هذا .

## عمر الأمثال

تنقسم الأمثال العربية ، بحسب أعمارها ، إلى ثلاثة أقسام :

- ١ \_ الأمثال القديمة .
- الأمثال الجديدة ، أو الأمثال المولدة (١) ، وهي التي جمعت وأضيفت إلى الأمثال القديمة ، في مجموعات الأمثال ، منذ القرن الرابع الهجري . وهذه الأمثال التي زاحمت الأمثال القديمة ، كثيراً فيما بعد ، جمعها الميداني (٤١) في كتابه : «مجمع الأمثال » ، وأفر دها في نهاية كل فصل من فصول كتابه .
- ٣ الأمثال الحديثة ، وهي التي جمعها الأوروبيون ، قبل غيرهم ، في القرن التاسع عشر ، والقرن العشرين [23] من سوريا ، وفلسطين ، ومصر ، وغيرها من الدول العربية ، ونشروها . ونشير بالنسبة إلى هذه الأمثال الحديثة ، التي لا تعنينا هنا ، إلى المؤلفات التالية :

مثل عربي من M. Thilo ; G. Kampffmeyer ؛ معيد عبود 5000 Arabische Sprichwörter aus Palästina (Text, Glossar, Übersetzung) وللن ۱۹۳۷ — ۱۹۳۷ — ۱۹۳۷ برلن

Enno Littmann, Morgenländische Sprachweisheit, Arabische: إنوليتمان Sprichwörter und Rätsel, Leipzig 1937 (وفي هذا الكناب إشارة إلى مراجع أخرى).

بونزر: W. Bonser, Proverb Literature) وص ۵۵۴ وما بعدها).

<sup>(</sup>۱) انظر قاموس « لين » Lane مادة (ولد) ص ۲۶۹۷ والمقدمة ص ۹

Charles A. Ferguson and John M. Echols, Critical Bibliography : تشارلس Journal of American Folklore. : في مجلة of Spoken Arabic Proverb Literature درقم ۲۰۰ ص ۲۰ ص ۲۰ اسکا ۱۹۵۲).

والأمثال القديمة التي تشغلنا هنا على الأخص . هي أقدم ما نعرفه من الأمثال العربية . وهي تبدأ بالعصر الجاهلي . وتمتد حتى بداية العصر العباسي الأول . ونحن لا نعرف من جماع الأمثال شيئاً محدداً . عن عمر هذه الأمثال ؛ فأبو عبيد يبدأ كتابه (كما عرفنا من قبل ص 9) بقوله : «وهي حكمة العرب في الجاهلية » .

ونحن نعرف أنه في نهاية العصر الجاهلي . دونت بعض الأمثال في صحيفة (٢٠) . وأن شعراء ذلك العصر حشوا قصائدهم بالأمثال، وأن النبي [عَلَيْكُم ] كان ينسب هذه الأمثال إلى لقمان الحكيم (٣) . كما نعرف أن هناك ثلاثة

S, D, Goitein, The Origin and Historical Significance of the : انظر مقالة (١) انظر مقالة (١٩٥٢) Islamic Culture : في مجلة Present-day Arabic Proverbs (على الأخص يشير إلى كتاب : «حدائق الأمثال العامية » لرفيق ، الذي يطبع في القاهرة .

<sup>(</sup>۲) انظر كتاب «جولدتسيهر» : Geschichte des Qorāns / ۲۰۶ وما بعدها، وكذلك كتاب «نولدكه ـ شقالي » : Geschichte des Qorāns (ليبزج ۱۱/۱ و «بروكلمان» كتاب «نولدكه ـ شقالي » : Geschichte des Qorāns (ليبزج ۱۹۳۰) كتاب «بول » : Das Leben Muhammeds (ليبزج ۱۹۳۰) مص وعدا مدا ۱۹۳۰ وكذلك مقال «بلوخ » ص ۲۲۲ ويذكر «فونكريمر» وكذلك مقال «بلوخ » ص ۲۲۲ ويذكر «فونكريمر» [ فينا ۱۸۷۷ في كتابه : أن الجزء التاسع من كتاب «الإكليل » للهمداني يحتوي على أمثال الحميريين، وحكمهم، باللغة الحميرية .

<sup>(</sup>٣) انظر كتاب «هوروفيتس » J. Horovitz بعنوان : « بحوث قرآنية » - Ver Islam برلين ١٩٢٦ ص ١٩٣٥ ( في ملحق مجلة : Der Islam رقم ٤ ) . وانظر مقالة « بلوخ » ص ٢٩٠٠ ب ٢٢٠ وما بعدهما . وتعزو الروايات المتأخرة ، إلى لقمان ، شيئاً من التراث العالمي ، في الأمثال ؛ مثل أقوال أحيقار . انظر دائرة المعارف الاسلامية [ الطبعة الألمانية ] ٣ / ٧٠ أ مادة (مثل ) ؛ ٣ / ٤٠ مادة (لقمان). وانظر كذلك مجلة : ZDMG =

كتب ألفت في الأمثال ، في العصر الأموي (انظر فيما يلي ص 29 وما بعدها ) ، غير أن هذه الكتب لم تذكر ، لا هي ولا الصحائف ، في أقدم كتب الأمثال ، التي وصلت إلينا من العصر العباسي. وهذه الكتب المنونة حوالي سنة ٨٠٠ م، والتي ضمنها أبو عبيد كتابه ، عبارة عن مدونات اللغويين ، من البصريين والكوفيين . وهوًلاء العلماء وأغلبهم شيوخ أبي عبيد ـ قد سمعوا. ومعهم أبو عبيد[24]، هذه الأمثال تقال في كل مكان ، فلم يكونوا في حاجة إلى الذهاب إلى الصحراء . لجمع الأمثال . أو سماع أيام العرب (انظر كذلك : Caskel, Aiyām S. 84) . ولا شك أنه في مجتمعات المدن ، وطبقاتها في العراق ، وعلى الأخص في الكوفة والبصرة، تكونت الصياغة النهائية. لمعظم الأمثال التي وصلت إلينا، إن لم تكن قد نشأت فيها أصول هذه الأمثال . وكان أول من كرر الإشارة إلى أن هذا المثل أو ذَاك ، لا يستعمل إلا في مكة ، أو المدينة ، أو دمشق ، أو غيرها ، هو حمزة الإصفهاني (٣٣) من علماء القرن الرابع الهجري . في حين أن أبا عبيد لم يشر إلى مثل هذا . إلا في موضع واحد من كَتابه (ك ٢٢٩ أ) . غير أن البصرة والكوفة أسستا في عهد الخليفة الثاني ، فليس لهما تاريخ سابق . وكانت الطبقات الاجتماعية المختلفة ، متمثلة في سكانهما المتناثرين ، أو الملتفين حول قبائلهم القديمة أحياناً ١٠٠٠ . وتوحَّد الجميع برباط اللغة العربية . في مجتمع واحد . هو مجتمع الكوفة والبصرة .

ومما لا شك فيه أن البدو الهابطين على العراق . في أعوام الفتوحات العربية الأولى الكبرى . جاؤوا معهم بأمثال ترجع إلى ما قبل الإسلام ، غير أن المثل يُحرَّف بسهولة، على ألسنة الشعوب، كما يحدث لكل العادات اللغوية الشعبية. وعندما تعتمد الذاكرة على الشعر ، تمتد حياة المثل (٢) . كما يظهر ذلك في تلك الأمثال .

<sup>= (</sup>١٨٩٤)  $\times$  (انظر اسحاق (انظر  $\times$  انظر  $\times$  المنام ص  $\times$  المناط المناع المناط ال

Arabiya, Untersuchungen zur arabischen « العربية » J. Fück « فنك ) انظر كتاب « فنك ) Sprach-und Stilgeschichte

<sup>(</sup>۲) انظر كذلك كتاب « فرايتاج » : ۲ / ۲۲ وانظر أيضاً كتاب-

التي نحفظ لها أبياتاً، لبعض شعراء الجاهلية. غير أن معظم الأمثال التي وصلت إلينا، نشأت في الإسلام ؛ لأن التغيرات الاجتماعية التي جاء بها الإسلام ، أثرت ولا شك على الأشعار الشعبية العربية ، ووصل بذلك تأثيرها إلى الأمثال ، غير أن المضمون الانساني العام ، لم يتغير بالطبع ، فالحير والشر ، والسعادة والشقاء ، والفضيلة والرذيلة ، أمور تعرفها شعوب هذه الأرض ، في كل وقت . أما شكل التعبير كالمجاز مثلاً ، فإنه على العكس من ذلك يتأثر على الأخص بالتيارات الاجتماعية ؛ وظروف حياتها ، كل ذلك يوثر على اختيار العبير المجازي ، كما يؤثر على العادات والتقاليد ، التي يعبر عنها المثل . وأذا تغيرت الظروف الاجتماعية ، لمجتمع ما ، كما لو تحول البدو الممرنون على القتال مثلاً ، إلى مدنيين وملاك أراض — فإن التعبيرات اللغوية المجازية ، تتغير هي الأخرى بالطبع ، كما يظهر ذلك في الأمثال .

ولا شك أن التغيرات الاجتماعية ، التي حدثت على مدى التاريخ الإسلامي ، كانت كذلك سبباً في أن الأمثال القديمة ، لم تعد في وقت مبكر ، رائجة في أوساط الشعب ؛ فخسرت بذلك عنصرها الجوهري . وهذه الحقيقة لم تستطع كتب الأمثال القديمة المتعددة ، حتى عصر الميداني ، أن تقف في طريقها ؛ فالأمثال المولدة التي جمعها حمزة (٣٣) والعسكري (٣٦) والميداني (٤١) كانت تزداد يوماً بعد الآخر ، إلى درجة أن البكري ، في القرن الحامس الهجري (الحادي عشر الميلادي) يشكو من أن الأمثال ، التي جمعها أبو عبيد ، ليست مستعملة (انظر فيما يلي مس وم بعدها ) . ولا تزال هذه القضية متصلة ، إلى وقتنا هذا ، فالأمثال التي جمعت في القرنين التاسع عشر والعشرين ، لا تشبه في شكلها الأمثال القديمة ،

وتند عندهم العلى إلا عُلَى جُعلت لها مِرر القصيد قيودا

وانظر كذلك مقالتي : Gelehrte und Gelehrsamkeit im Reiche der Chalifen برلين ١٩٦١ ص ٦٥ في (المجلة التذكارية للأستاذ Paul Kirn) برلين ١٩٦١ ص ٦٥

إلا في النادر . ويفضل العامة اليوم استعمال الأمثال الدارجة في لهجاتهم . أما المتعلم ، فإنه يعرف بالطبع كثيراً من الأمثال القديمة ، كما يشهد بذلك العارفون بالشرق الحاضر .

وتعزو الروايات تأليف الأمثال ، إلى بعض الشخصيات المختلفة ، ونعني بذلك الأمثال بمعناها الضيق « الحكم » (انظر فيما مضى ص 18) ، التي يفتقر قائلوها إلى السمة المميزة للتعبير المجازي. فإلى جانب شخصية «لقمان»، التي نسب إليها الكثير (انظر فيما مضى ص 23) توجد شخصيات تاريخية معروفة ، مثل « أكثم بن صيفي »(١) ، حكيم العرب المشهور ، الذي توفي في العام الثامن للهجرة ، عن تسعين سنة . [26] ومثل شيخ بني كلاب : علقمة بن علاثة الشاعر (٢) والأحنف بن قيس (دائرة المعارف الاسلامية ، مادة : الأحنف) وغيرهم ِ وكذلك بعض الرجال العلماء الأتقياء ، في العصر الأموي ؛ مثل: إبراهيم النخعي (طبقات ابن سعد ٦ / ١٨٨ : الميداني ١ : ١٠ / ١٥ = فرايتاج ١ / ١٩ ) ، ومطرّف ابن الشّخّير (طبقات ابن سعد ٧ : ١٠٣/١ : الميداني ٢ : ١٣٤ /٣ = فرايتاج ٢٣ / ٢٤٢ ) . وخفاف بن عمر (طبقات ابن سعد ٤ : ٢ / ١٨) والحسن البصري ( دائرة المعارف الإسلامية . مادة : الحسن البصري ) وغيرهم . وأكثر ما يروى لهوًلاء الرجال ، منحول عليهم ، فيما يبدو ؛ فمن المعروف أن هوًلاء الناس ، الذين اشتهروا خرافياً أو تاريخياً ، قد حمل عليهم الكثير . ومن الأمثلة على هذا أيضاً ، كتاب « الأمثال » ، أحد كنب العهد القديم ، يقال إنه من عمل سليمان الحكيم ، ومما لا شك فيه ، أن له أصلاً تاريخياً ؛ لشهرة سليمان بالحكمة (سفر القضاة الأول ٥/١١) ، وإن كانت قد تجاوزت ، فيما بعد ، نطاق الحقيقة إلى مجال الحرافة ، غير أنه مما لا شك فيه كذلك ، أن هذا

<sup>(</sup>۱) انظر :Wüstenfeld, Register S. 55 وأسد الغابة (القاهرة ۱۲۸۰هـ) ۱ / ۱۱۲ وقد روى Wüstenfeld, Register S. 55 أبو حاتم كثيراً من أمثال أكثم في كتابه «المعمرين» (نشره «جولدتسيهر» في :Abhandlungen أبو حاتم كثيراً من أمثال أكثم في كتابه «المعمرين» (نشره «جولدتسيهر» في كتابه «المعمرين» (القاهرة ١٣٦١هـ/ ١٩٤٢م) ٣ / ٧٦ - ٨٠

۱۲۱ / ۳ (۱۹۵۲ فیسبادن ۱۹۵۲) Oppenheim-Caskel, Die Beduinen : انظر (۲)

الكتاب ، أو بعض ما فيه ، نتاج عصور متأخرة (١) .

ونحن لا نعرف من هم مؤلفو «كتب الحكمة » ، التي اقتبس منها أبو عبيد إحدى الحكم (ك 157 ب = الميداني 1/ 874 في السطر قبل الأخير . وانظر كتاب « جولدتسيهر » Muhammedanische Studien / 1.5 هامش ك) . ولا يكاد يعقل أن يكون هؤلاء قد عاشوا قبل الإسلام ، ولعل أحدهم كان أحد الحكماء في العصر الأموي (٢)!

ويمكن أن نعثر – كما سبق أن ذكرنا – على مقابل للأمثال ، بمعناها الضيق «الحكمة » ، في كتب أمثال الشعوب الأوروبية (٣) ، وعلى الأخص تلك الأمثال الجديدة : «الأمثال المولدة » ، ومعظمها من نوع «الحكمة » ، لها ما يقابلها في الغالب ، في الأمثال الأوروبية . والسبب في هذا يبحث عنه في البيئة المشتركة ، التي نشأت فيها هذه الأمثال . فكما ترجع معظم الأمثال الألمانية ، في العصور الوسطى – على سبيل المثال – إلى الممثلين [27] والمعلمين وبعض العلماء (انظر كتاب «زايلر » Seiler بعنوان : Sprichwörterkunde ص ٢٣ مع مصادر أخرى ) ، كذلك ترجع الحكم العربية الجديدة ، إلى القصاصين والمؤدبين . أذين من وظيفتهم ، تسلية المحيطين بهم ، وتعليمهم بالقصص الحرافية . والحكم المرتجلة ، التي هي تعبيرات صائبة ، عن بعض خبرات الحياة . ولعل مؤلف بعض هذا النوع من الأمثال ، كان من المعلمين الذين كان يهمهم أن يوقفوا بعض هذا النوع من الأمثال ، كان من المعلمين الذين كان يهمهم أن يوقفوا

<sup>(</sup>۱) انظر کذلك : Religion in Geschichte u. Gegenwart ( الطبعة الثانية ) ه / 10.00 وما دما ( ) انظر کذلك : Weisheitsdichtung وانظر کتاب «أیسفلد» : Weisheitsdichtung بعدها ، مادة

<sup>(</sup>٢) نحن لا نعرف ما وراء عنوان «كتاب الحكمة » ، لأبي عبدالله أحمد بن حرب النيسابوري الزاهد (حاجي خليفة ٢ / ٢٧٤) . وقد مات هذا المؤلف عام ٢٣٤ هـ/ ٨٤٩ م ، عن ٥٨ عاماً ، فيما يذكر الذهبي في ميزان الاعتدال ١ / ٤٢ رقم ٣٢١ والبغدادي في تاريخ بغداد ٤ / ١١٨

E. Rehatsek, Some parallel proverbs in English, Arabic and Persian, in : مثل (۱۸۸۰ – ۱۸۷۸) Journal of the Bombay Branch of the Royal Asiatic Society.

تلامذتهم على حكمة الحياة . في عبارة مفهومة واضحة . من أجل الحياة . وبهذا نشأت تلك الأمثال المزدوجة العبارة . والمحتوية في الغالب على الطباق ، في بيئة تختلف تماماً عن بيئة الأمثال القديمة (الحالية من الازدواج في كثير من الأحيان) ، وتتميز لهذا عن تلك ، لا في الشكل فحسب ، بل في المضمون كذلك .

ونشير أخيراً إلى أننا لا نرى في الأمثال القديمة «حفريات» من العصور القديمة ، تماماً كما هو الحال في أمثال الشعوب الأوروبية (١) . ولا يصح أن نجهد أنفسنا ، بتحديد الأمثال مكانياً وزمانياً . وعلى الأخص بالنسبة لخصائص الشعب العربي ، التي لا يمكن إدراك الكثير منها .

珍 幸 华

<sup>(</sup>۱) انظر كتاب «سنجر » : ۲۲ وكتاب « زايلر » : ۲۸ وكتاب « زايلر » : ۲۸ وكتاب « زايلر » : ۲۸ و در برشت » در برسی در برسی

## عمر قصص الأمثال ومصدرها

يحتاج السوَّال التالي إلى عناية خاصة ، وهو : ما عمر هذه القصص ، الَّبي ترتبط بها الأمثال القديمة ؟ وقد أمل « فرايتاج » أن يستطيع استخلاص عمر هذه القصص وأمثالها ، وذلك من الحوادث التاريخية التي تشير إليها ، فصنع جداول رتب فيها الأمثال (مع قصصها) ، ترتيباً تاريخياً ، ثم قال في هذا الصدد ، في الفصل الذي عقده بعنوان : « العصر الذي نشأت فيه الأمثال » [28] من كتابه : « أمثال العرب » TV/۲ : ۳ Arabum Proverbia ، ما يأتي « ... لأن مثلاً كهذا ، لم يقل – كما هو واضح – قبل هذه الحادثة ، كما أنه لم يستعمل بعدها زمناً طويلاً ، ولكن من يجرؤ على تحديد الزمن ، الذي انتشر فيه هذا المثل ؟ » . ولم يخطر على بال « فرايتاج » هذا الخاطر القريب ، وهو أن تكون القصص التي تروى مع الأمثال مخترعة ، نسجت خيوطها على ضوء هذه الأمثال ، تماماً كما ترتبط القصص التبريرية ببعض أبيات الشعر العربي (انظر مقالة «كاسكل»: Aiyām ص ٦٦ وما بعدها ، وكذلك كتاب « بول » : Минаттеd ص ٥٨ ) حقاً يمكن أن يكون الأساس التاريخي المروي لنا ، بالنسبة لهذا المثل أو ذاك ، مقارباً للحقيقة ، غير أننا لا نملك الوسيلة ، التي نقرر على أساسها في كل حالة ، ما إذا كانت الوقائع التاريخية ، التي تحكيها هذه القصص ، وقائع حقيقية أو مزيفة ؛ لأن ما نعرفه عن الجزيرة العربية قبل الإسلام ، وعن تاريخ القبائل هناك قليل جداً ( انظر مقالة « كاسكل » : Quellen ص ٣٣١ وما بعدها ) . وكذلك فإن القصص القليلة نسبياً . والقصيرة جداً في كثير من الأحيان ، والتي تخبر عن عصور إسلامية (حتى العصر العباسي الأول إلى الخليفة المأمون [توفي ٢١٨ هـ/ ٨٣٣ م]: الميداني ١/٢٣٧ = فرايتاج ١/٣٧) لها في الغالب طابع الحكاية المسلية ؛ ولذلك يندر أن يعثر عليها في أعمال المؤرخين (انظر ص 79; 120) .

هذا إلى أن بعض الأخبار قد قام بوضعها اللغويون ؛ ليعللوا بها مثلاً من الأمثال (انظر مقالة «متفوخ » Mittwoch عن حمزة الإصفهاني ، ص ١٥٧) . ونبدأ الآن بالحديث عن رواة هذه القصص ، والمحدثين بها :

من المعروف أن أدب المسامرة الشعبي الدنيوي ، في أعوام الحلافة الأموية ، كان يتكون من أقاصيص القرآن ، والكتاب المقدس ، وحكايات جنوبي الجزيرة العربية ، وما أشبه ذلك . كما حُكيت أخبار حياة الرسول عليه السلام ، والفتوحات الأولى ، في ثوب روائي ، وأصبحت الحروب العربية . أو ما يسمى « بأيام العرب » مادة محبوبة للمسامرة (۱٬) . ومما كان يمتع النفس في ذلك الوقت أيضاً ، تلك القصص المرتبطة بالأمثال . ولم تكن قصص أيام العرب ، وليدة الحيال الشعبي ، أو من صنع أحد أعراب البادية ، ولكن كان رواتها رجالاً ، مثل غسان بن ذهيل السليطي ، أحد شعراء العصر الأموي وقواده ، الذي اشتهر بموهبته القصصية (كاسكل : أحد شعراء العصر الأموي وقواده ، الذي اشتهر بموهبته القصصية (كاسكل : ومثل هذا يقال في قصص الأمثال كذلك ؛ فهي ترتبط — أو بعضها على الأقل — برجال معينين ؛ ففي قصر الحلاقة بدمشق ، تمتع القوم بأقاصيص أناس مثل : محمد بن كعب القرظي (فك : محمد بن اسحاق ، ص ٣ وبروكلمان وحففل ( المرجع السابق ) وعبيد بن شرَرْية ( المرجع السابق ) وبروكلمان البدو القدماء ( الفر كذلك : واصلوا أسمار البدو القدماء ( الفر كذلك : وبروكلمان GAL I 123 ) من جانب[29]، ومن جانب آخر ، تلقوا ميراث القدامى ، من الحكماء العلماء ، الذين كانوا يقصون أخبار الله والعالم(۲) .

وفي هذا العصر الأموي ، ظهرت كذلك أوائل الكتب المؤلفة في الأمثال ، فعبيد بن شَرْيَة الجرهمي(١) ، المذكور سابقاً ( GALS I roo و «بلاشير » ص ٩٥ وابن خلكان ٣ / ١٢١ وأسد الغابة ٣ / ٣٥١) ، والذي يقال إن معاوية بن

<sup>(</sup>۱) أنظر كتاب « فك » : Muḥammed b. Isḥāq ( فرانكفورت على نهر الماين ١٩٢٥ ) ص ٣ وكذلك كتاب « بلاشير » : Histoire ص ٩٤ وما بعدها .

<sup>(</sup>۲) قارن مثلاً سفر الملوك الأول ٥ / ١١ حيث كان إلى جانب الملك سليمان ، أربعة من الحكماء .
انظر كتاب «أيسفلد » Taautos und Sanchunjaton ( برلين ١٩٥٢) ص ٦٨ – ٧٠ ( برلين ١٩٥٢) عدها ؛
( على ١٩٥١ رقم ١ ) وانظر كذلك « بلوخ » ص ١٨٩ ؛ ١٩٨ ؛ ٢١٠ وما بعدها ؛
( ٢٢١ وعلى الأخص هامش ١٠٨ وصفحة ٢٢٣ وما بعدها .

أبي سفيان ، أحضره من الرّقّة إلى دمشق ؛ ليقص عليه قصص الأولين ــ هذا الرجل ألف كتاباً في الأمثال، ضاع ولم يصل إلينا( GALS I 100 والفهرست ٩٠ وياقوت ٥ : ١٣ / ١١ )(١) . وفي الفهرست (ص ٩٠) ممن ألف مثل هذا التأليف كذلك : عِلاقة بن كريم (عند البكري : كُرْشُم ، وعند ياقوت ٥ / ٦٦ : كُرْسُم ) الكلاني (٢) GAL I 66 ، وهو راوية تقة ، تولى الكتابة ليزيد بن معاوية ، ويقول ابن النديم ، إنه رأى من كتابه ذلك خمسين ورقة ( بالنسبة لهذا الكتاب ؟! انظر فيما يلي ص 102 رقم ٢٢ أ) . ومن المؤلفين في الأمثال كذلك – حسبما ذكر الفهرست ص ٩٠ ــ صُحار بن العباس (أو عيَّاش) العبدي (انظر كتاب « فستنفلد » Die Geschichtsschreiber der Araber : بعنوان Wüstenfeld رقم وطبقات ابن سعد ۷ : ۱ / ۶۱ و « بلاشبر » ص ۹۶ ) ، وكان مثقفاً ، مشهوراً في عهد معاوية بن أني سفيان . بالبراعة ، في حفظ الأنساب، ورعاً ، محمر الوجه أزرق العينين ، لقى الرسول صلى الله عليه وسلم ، وأخذ فيما بعد جانب عثمان ابن عفان رضي الله عنه . وقد ذُكر عبيد في قصص الأمثال كثيراً ، عند المتأخرين من جماع الأمثال . مثل البكري والميداني ، في حين أن علاقة وصُحاراً ، لم يذكرا إلا في شرح البكري لأمثال أبي عبيد ؛ فقد ذكر الأول فيه ست مرات ، والثاني مرتین (انظر فیما یلی ص 98 رقم ۳۸ ؛ ٤٤ وفواد سزگین GAS ؛ . ( 778 : 771

ويمكن أن نخمتن ، كيف كان حال هذه الكتب المؤلفة في الأمثال . في العصر الأموي . إنها لن تختلف كثيراً ، في ترتيبها ومضمونها وحجمها . عن «كتاب الأمثال » الذي ألفه المفضل الضبي (٦) بعد ذلك بقليل ؛ ذلك الكتاب ، الذي يفيض بالقصص التعليلية للأمثال . وينقص كتاب المفضل الأسلوب العلمي ؛ إذ يظهر فيه روح الأديب ، الذي يهتم بالقصص المسلية ؛ ففيه أحسن الأقاصيص

<sup>(</sup>۱) يذكر أبو الحسن البيهقي في كتابه : «غرر الأمثال ودرر الأقوال » (الورقة ١٥٤ أ) أن الثعلبي (المتوفى ٤٧٧ هـ/١٠٣٥ م) ، فستر أمثال عبيد الجرهمي . انظر لذلك مقالتي : Eine unbekannte Sprichwörtersammlung des Abū l-Ḥasan al-Baihaqī في مجلة ٢٣١ / ٣٩ (١٩٦٤) Der Islam

والحرافات والأساطير ، التي تنتهي بعبارة مأثورة لأحد أبطالها ، وهم في العادة من زعماء القبائل والعشائر ، وشيوخها وشعرائها ، [30] والحكماء والحمقي (١) . وتلمس بعض القصص أخبار أيام العرب ، حين تتعلق بشخصية تاريخية معروفة ، غير أن هذه القصص تكون حينذاك – على العكس من أيام العرب – ذات طابع قصصي محض . وقد أشار «كاسكل » W. Caskel ( ٣٣٢) ص ٣٣٢) إلى هذا العرض غير الدقيق . في هذه القصص ، بقوله : «فالمكان والزمان ، لا يحددان في الغالب ، والجو العام للقصة ، لا يتضح وضوحاً تاماً » . وليس لهذه القصص عندنا قيمة تاريخية ، اللهم إلا بالنسبة للأسماء والهيكل العام للحوادث ( «كاسكل » : Quellen ص ٣٣٣) (٢) . وليحذر المرء من أن يعتمد عليها في التاريخ الحضاري ؛ لأنها لم تسلم من التأثير الأجنبي (انظر فيما يلي ص 39 ; 48 وانظر كذلك مقالة « ريتر » في مجلة : (19٤٩ ) ٢ / ٢٨٠ ) .

وقد انتقلت معظم قصص أمثال المفضل الضبي – وإن لم تكن بكامل تفاصيلها – إلى مؤلفات اللغويين القدامى ، من الكوفيين والبصريين ، وأضيفت إليها تلك القصص التي رواها ابن الكلبي «القاص صانع الحرافات» (انظر «كاسكل»: Aiyām ص  $\Lambda$ 0 وانظر فيما يلي ص  $\Lambda$ 5 وما بعدها) ، وكذلك عمدته في أخباره: الشرقي بن القطامي (٤) . وهذا الشرقي – ويسمى أبا المثنى الوليد بن الحسين الكلبي – الشرقي من الشام  $\Lambda$ 0 . ولم تسمع أحاديثه في مجالس العلماء ، وإنما كان قاصًا صاحب سمر (نزهة الألباء  $\Lambda$ 2) ، وقد عمل في قصر الحلافة ، مؤدباً للمهدي قبل أن

<sup>(</sup>۱) انظر هنا وفيما يلي : «كاسكل » : Quellen ص ۳۳۱ وما بعدها ، و « بلاشير » ص ۹۶ وما بعدها ، و مقالة « شقالي » F. Schwally بعنوان : Till Eulenspiegel في مجلة : Till Eulenspiegel

<sup>(</sup>٢) ويشبه هذا التزيين الحرافي للحوادث الوهمية ، ما فعله المؤرخون الرومان، فقد كسوا « هيكل » الحقائق بالخرافة ، لكي يعللوا أسطورة « الأقدمين الشجعان » .

<sup>(</sup>۳) انظر تاریخ الطبری ۲: ۱۸۱ / ۰ وفهارسه ، وکتاب « فستنفلد » : Geschichsschreiber وفهارسه ، وکتاب « فستنفلد » تاریخ الطبری ۹ / ۲۷۸ والفهرست ۹۰ ولسان المیزان ۲۷۸ و الفهرست ۹۰ ولسان المیزان ۳ / ۱۲۲ و ما بعدها .

يصير خليفة (۱) . ويذكر حاجي خليفة (نشر فلوجل ٥ / ٣٩٢ وعند « فستنفلد » : Geschichtsschreiber رقم ٣٢) أنه ألف كتاباً في الأمثال ، غير أننا لا نعثر له على أثر ، في أي مكان آخر (۲) . وممن اعتمد عليهم ابن الكلبي كذلك : عوانة بن الحكم (الفهرست ٩١ و « بلاشير » ص ٩٩ ؛ ١٠١ ؛ ١١٧ وياقوت ٦ : الحكم (الفهرست ١٤٧ و « بلاشير » ص ٩٩ ؛ ١٠١ ؛ ٢٤٦ والقفطي ٣٦١/٢ و مجلة ومجلة Ο الذي يذكر كثيراً في العقد الفريد ومجلة Oriens [31] الذي يذكر كثيراً في العقد الفريد وقد قام بدور مماثل لدور الشرقي بن القطامي ، في رواية القصص ، كما ذكر مؤلف الفهرست من بين كتبه : كتاب سيرة معاوية بن أبي سفيان . وممن لهم اشتغال بالأمثال كذلك : ابن دأب ، وهو عيسي بن يزيد بن بكر بن دأب (توفي النظر مراتب النحويين ٩٩ = المزهر ٢ / ٤١٤) . وكان «يضع الشعر وأحاديث السمر » (انظر مراتب النحويين ٩٩ = المزهر ٢ / ٤١٤) .

ومنذ ذلك الوقت ، أخذت تروى تلك القصص ، في كتب الأمثال ، حتى عصر الميداني (٤١) . ولم يأت بقصص جديدة كل الجدة ، إلا المفضل بن سلمة (٢٧) في القرن الثالث الهجري ، في كتابه «الفاخر » ، ونقل منه المتأخرون . وقد استقى المفضل بن سلمة قصصه ، من رواية أبي عبيد (١٦) ، الذي شرح كتابه في الأمثال سلمة بن عاصم ، والد المفضل بن سلمة وشيخه (انظر فيما يلي ص 82 وما بعدها) . كما استقى هذه القصص ، من ناحية أخرى ، من رواية ابن الكلبي ، بطريق تلميذ هذا الأخير : محمد بن حبيب (٢٠) (انظر فيما يلي ص الكلبي ، بطريق تلميذ هذا الأخير : محمد بن حبيب (٢٠) (انظر فيما يلي ص الكلبي ، وذكر المصادر في كتاب المفضل بن سلمة ، قليل مع الأسف ، كما تعزى بعض القصص إليه هو . ونادراً ما يعثر الإنسان على قصص للأمثال ، في كتب الأمثال المتأخرة وشروحها — لا توجد في كتب الأمثال القديمة ، وإن كان

<sup>(</sup>۱) نزهة الألباء ٤٢ وحاشية على الفاخر ، للمفضل بن سلمة ، في مخطوطة ف = ص ١٣ / ١ في نشرة «ستوري » . انظر فيما يلي ص ١٦٤ وما بعدها .

<sup>(</sup>٢) ظهر لي فيما بعد أن حاجي خليفة ، اعتمد هنا على مقدمة مجمع الأمثال ، للميداني ونحن نشك فيما إذا كان الشرقي بن القطامي ، قد ألف كتاباً في الأمثال . ولعل ما ينسب إليه في ذلك ، من صنع جامع متأخر . انظر مجلة : Oriens (١٩٦١ – ١٩٦١) ١٣ – ١٩٨٤

معظمها موجوداً في كتب الأدب الأخرى .

ونكتفي هنا بما ذكرناه عن تاريخ كتب الأمثال القديمة ، أما بيان تطور هذه الكتب . والدور الحاص الذي لعبه فيها أبو عبيد . فمكانه بعد ذلك .

ويجمل بنا ، قبل أن نوضح بالأمثلة الشكل الأدبي لقصص الأمثال ، أن نشير هنا إلى خصائص بعض هذه القصص ، مما يوجد في الآداب الأخرى كذلك .

يكثر في قصص هذه الأمثال . أن يذكر فيها شخصيات تاريخية أو خرافية ، أو حيوانات مشهورة (١) . أو أماكن (٢) . [32] أو أسماء أجناس من الحيوانات والنباتات (وعلى الأخص في الأمثال التي على وزن : أفعل من : انظر فيما مضى ص ١٦) على أنها نماذج عالية تمثل المهارة ، والتخصص ، والفضيلة ، والخطأ . وغير ذلك من الصفات والخصائص . غير أن أبطال هذه القصص مجهولة عندنا في معظم الأحوال ، وليست عندنا إمكانية مقارنة ما روي عنهم هنا ، بروايات أخرى . حقاً ذكر بعض جماع الأمثال ، نسب بعض شخصيات الأمثال ، ويمكن العثور على هذا النسب كذلك في كتب الأنساب . ولكن بصرف النظر عن أن النسابين كثيراً ما يختلفون في الأنساب . فإن نسب هذه الشخصيات ، ليس له قيمة تاريخية كبيرة على أية حال ، وهو في كثير من الأحيان مصنوع (انظر فيما يلي ص 36 وما بعدها) . وكثيراً ما نجد من بين «أبطال » قصص الأمثال .

<sup>(</sup>۲) مثلا : (الأماكن) : أبو عبيد ۹۹ ب والميداني ۱ : ۲۰ / ۲۲ وفرايتاج ۱ : ۲۰ / ۲۱٪ ؛ أبو عبيد ۳۵ أ والميداني ۱ : ۱۱۰ / ۸ وفرايتاج ۱ : ۲۱۸ / ۳۲

و (المياه) : أبو عبيد ٥٣ أوالميداني ٢ : ١٩٣ / ٤ وفرايتاج ٢ : ٦٢٠ / ٩٨ و (الجبال) : أبو عبيد ٤٦ أ والميداني ٢ : ١٠٥ / ١٦ وفرايتاج ٢ : ٤٠٨ / ٩

شخصيات مشهورة ؛ مثل : «لقمان » ، ومعاصره « ابن تقن »(۱) ، ينسب إليها أشياء لا صلة لها بها ، بسبب شهرتها فحسب . ومثل هذه الأسماء الشائعة المشهورة . التي تشبه المغناطيس في أثرها ، واجتذاب الأشياء إليها — توجد لدى كل الشعوب (انظر كذلك فيما مضى ص 26 ) . أما الأسماء التاريخية الواقعية ؛ مثل : «السموأل » . المشهور بوفائه بالعهد ، أو «حاتم » ، المشهور بالكرم ، فلا يكثر ورودها في قصص الأمثال .

والأمثلة الثلاثة التالية . مختارة عن غير عمد . من بين مئات الأمثلة :

۱ ــ **مواعید عرقوب** : أبو عبید ۳۰ ب والمیدانی ۲ : ۲۲۲ / ۱۸ وفرایتاج ۲ : ۲۸۰ / ۳۲۰

ويقص أبو عبيد هنا القصة التالية ، راوياً إياها عن ابن الكلبي عن أبيه . ونذكرها فيما يلي عن مخطوطة ك ٤٢ أ (انظر فيما يلي ص61 ) والميداني ٢ : ٢٢٢/ ١٩ مع اختلاف يسير :

«عرقوب رجل من العماليق ، أتاه أخ له يسأله ، فقال له عرقوب : إذا أطلعت هذه النخلة ، [33] فلك طلعها ، فلما أطلعت أتاه للعدة ، فقال : دعها حتى تصير بلحاً ، فلما أبلحت قال : دعها حتى تصير زَهُواً ، فلما زهت قال : دعها حتى تصير تمراً ، فلما أرطبت قال : دعها حتى تصير تمراً ، فلما أرطبت قال : دعها حتى تصير تمراً ، فلما أتمرت عمد إليها عرقوب من الليل فجد ها ، ولم يعط أخاه شيئاً ، فصار مثلاً في الحلف » .

وقصة عرقوب هذه ، يمكن أن توجد في أي وقت ، وفي أي مكان في هذا العالم (ويمكن العثور بسهولة ، على شيء بديل للبلح) . وفي القصة شيء من المبالغة عن طريق التكرار المؤثر في النفس .

وعند علماء العرب تفاسير أخرى ، لقصة عرقوب هذه ؛ فالبكري في شرحه لأمثال أبي عبيد ، يتابع في قصة عرقوب رواية الأصمعي (١٣) وابن الأعرابي

<sup>(</sup>۱) مثلاً : أبو عبيد ۲۸ أ والميداني ۱ : ۳۰/ 7 وفرايتاج ۱ : ۲۰/ ۱۶۲ ؛ أبو عبيد ۱۵۶ أ والميداني ۱ : ۲۷۸ / ۳ وفرايتاج ۱ : ۵۷۰ / ۱۸۲

(١٧) ، وهما يريان أن « عرقوباً » رجل من الأوس أو الحزرج (وهما القبيلتان المشهورتان ، اللتان كانتا تقيمان في المدينة ، على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ) في قصة تشبه القصة السابقة . ويذكر البكري كذلك ، عن ابن دريد (انظر جمهرته ص ٣٠٨ وما بعدها ، وكذلك ٣٨٢) أن الناس مختلفون في أصل عرقوب هذا . ويعتمد المفضل بن سلمة (۲۷) في كتابه الفاخر (نشر توري ص ۱۰۸/۷) ، على رواية لهشام الكلبي ، تذكر أن عرقوباً من بني تميم (= رواية ابن دريد عند البكري). غير أن الكلبي يعترض على ذلك ، ويرى أن عرقوباً رجل من الأمم الماضية ، أو من الأوس والخزرج . هذا إلى أن عرقوباً هنا لا يسأل أخاه ، بل يسأل ابن عم له (انظر كذلك فرايتاج ١ : ٤٥٤/ ١٠٣) . ومثل هذا يوجد عند الزمخشري (٤٢) في كتابه المستقصى (ورقة ٤٢ ب) . مع زيادة أن عرقوباً ابن لمعد بن أسد ، كما يقول ــ من ناحية أخرى ــ إنه من الأوس أو الخزرج [34] . أو من يهود خيبر . أما العسكري (٣٦) الناقد ، فيذكر هذه « الحادثة » في جمهرته بعبارات قليلة (١/ ٢٨٧ في الوسط) . وعرقوب عنده واحد من الناس، والسائل شخص مجهول لم يسمه . ومثل ذلك يقص صاحب الكتاب المجهول المؤلف في الأمثال ( ص ١١٢ ) هذه القصة ، بلا تحديد للأشخاص ، غير أنه يذكر أن عرقوباً من يثرب ، التي سميت فيما بعد بالمدينة (حيث يقطن الأوس والخزرج) .

وفيما عدا كتب الأمثال ، يوجد هذا المثل وقصته ، في شرح السكري لديوان كعب بن زهير (القاهرة ١٣٦٩ هـ/١٩٥٠ م . ص ٨ وما بعدها في شرح البيت العاشر) . ويروي السكري أن عرقوباً كان ابناً لنصر العماليقي ، وأنه نزل بالمدينة قبل أن ينزلها اليهود ، بعد عيسي بن مريم عليه السلام . أما حمل النخلة ، فقد وعد به أحد أصدقائه . وبيت كعب بن زهير يروي كذلك في سيرة ابن هشام (١٩٠١ ٤) كما يذكر ابن قتيبة (٢٤) مواعيد عرقوب العماليقي ، في فصل عن الأعلام الواردة في الأمثال ، في كتابه: المعارف ص ٢٩٨ (ورد المثل كذلك في بيتين ، للمتلمس والشماخ ، انظر ديوان المتلمس ، نشر « فوللرز » ٢٩٠٠ هـ ليبزج ١٩٠٣ مـ الدين الشماخ ، تحقيق صلاح الدين الفاهرة ١٩٠٨ مـ ملاح الدين الفاهرة ١٩٠٨ مـ ملك ملك المالك .

وتبين قصة عرقوب بوضوح – فيما أعتقد – مدى اضطراب الروايات العربية ، في كثير من قصص الأمثال ، فكل رواية تناقضها رواية أخرى ، ونحن لا نعرف شيئاً محدداً عن عرقوب ، تماماً كجهلنا بكلمة : Hornberger في المثل الألماني : « Hornberger Schiessen » (يقابل المثل العربي : رجع بخفي حنين ) ، وكلنا يعرف فيم يضرب هذا المثل ، غير أننا نجهل أصله . وإن أية محاولة ، للوصول إلى الأصل التاريخي لهذه الحادثة ، هي محاولة مقضي عليها بالفشل منذ البداية ، مع الاضطراب في الرواية (عرقب : معناها كذلك «احتال »)(١).

ونضيف إلى قصة عرقوب الملاحظة التالية: نسبة «عرقوب» إلى الأوس أو الخزرج، سببها رواية معينة لبيت علقمة ( $^{1}$ ) (بروكلمان GAL I I5) والديوان – نشر أهلورت –  $^{1}$  / وفهارس الشواهد التي عملها «فيشر» و «بروينلش»: Fischer-Bräunlich, Schawāhid Indices ليبزج  $^{1}$  من الطويل) وهو:

وَقَد وَعَدَتْكَ مَوْعِداً لَوْ وَفَتْ به كَمَوعُودِ عرْقُوب أَخَاه بِيَثْرِب

(يثرب = المدينة ، وهي موطن قبيلتي الأوس والخزرج) . ويروى هذا البيت كذلك : بيتُرَب (انظر فهارس الشواهد ٢٤ ب) . ويزعم قطرب (انظر فيما يلي ص ١٥١ رقم ٧٦) [35] فيما روى عنه البكري ، في شرحه لأمثال أبي عبيد أن «يتَرْب » أو «أتْرَب » قرية بين اليمامة والوَشْم ، كما يستشهد على زعمه هذا . ببيتين للجعدي (= ديوان النابغة الجعدي — دمشق ١٩٦٤ — ص ٣٢ ، ومعجم

<sup>(</sup>۱) انظر لاشتقاق كلمة «عرقوب» كتاب «روندجرين» F. Rundgren بعنوان: Uber Bildungen mit š-S- und n-t-Demonstrativen im Semitischen, Beiträge ويرى المؤلف أن المادة (عرقب) مأخوذة من اسم العلم (عرقوب) بعنى (حيلة) ويشر إلى استعمان مماثل في اللغتين السريانية والعبرية ، وإلى قصة يعقوب وعيسو في سفر التكوين ٢٧

<sup>(</sup>٢) انظر كذلك كتاب « كاسكل » : Aiyām ص ٦٦ وما بعدها : علاقة الشعر بالنثر .

ما استعجم للبكري ص ٨٥٠) – وقد اشتهر بالروايتين : «يثرب » و «يترب » بيت مشابه للأشجعي (انظر فهارس الشواهد ، وأبو عبيد ٣٠ ب والميداني ٢ : ٢٣ / ٢٢ وفرايتاج ١ : ٤٥٥ / ١٠٣ وقاموس «لين » ٢٠٢٣) .

٢ – إنه لأحمق من دغة : أبو عبيد ١٥٢ ب (ك ٢٥٠ ب) في شرح البكري ٤٧ أ والميداني ١ : ١٩٣/ ٢١ وفرايتاج ١ : ٣٩٥ / ١٦٣ (انظر كذلك : وفيات الأعيان ، نشر محيي الدين عبد الحميد ٤ / ٤٤٦ وما بعدها ) .

يروي أبو عبي<sup>ل</sup> (عن ابن الكلبي) أن دغة « امرأة عمرو بن جندب بن العنبر (١٠) . وذكر ابن الكلبي من حقها شيئاً يسمج ذكره » . ومع هذا لم تخجل كتب الأمثال الأخرى ، من ذكر قصة حمقها ؛ فمن قبل أبي عبيد ، قص المفضل الضبي قصتها . فقال (ص ٨١/٥ وما بعدها) :

« زعموا أن دغة بنت معنج ، كانت امرأة من جرهم ، فتزوجها رجل منهم ، قبل أن تبلغ المحيض ، فحملت ولم تشعر بالحمل ؛ لحداثة سنها ، فأخذها الطلق وأهلها سائرون ، فنزلت منزلاً فانطلقت تبرز ، فولدت وهي تبرز ، فصاح الصبي ، فرجعت إلى أمها ، فقالت : يا أمتاه ، هل يفتح الجعر فاه ؟ قالت : نعم ، ويدعو أباه » !!

<sup>(</sup>۱) الذي في المعارف (٤٧ ؛ ٣٠٤) أن دغة كانت عند جندب بن العنبر ، فولدت له عدي بن جندب .

خلاف يسير = ٤٧ ب) :

«دغة هي مارية (ماوية) بنت مغنج ، [36] ومغنج هو ربيعة بن عجل (١٠) ، ومن حمقها أنها زوجت وهي صغيرة ، في بني العنبر بن عمرو بن تميم ، فحملت فلما ضربها المخاض ، ظنت أنها تريد الحلاء ، فبرزت إلى بعض الغيطان ، فولدت واستهل الوليد ، فانصرفت إلى الرحل تقدر أنها أحدثت ، فقالت لضرتها : يا هنتاه ، هل يفتح الجعفر فاه ؟ فقالت : نعم ، ويدعو أباه . ومضت ضرتها فأخذت الوليد فبنو العنبر تسب بها ، فتسمى بني الجعراء » .

ويتبع حمزة هذه القصة بقصة أخرى ، يقشعر منها البدن ، عن دغة ، وقد نقلها عنه الميداني (٤١) الذي يعتمد على حمزة اعتماداً كبيراً . في مجمع الأمثال ( الميداني ١ : ١٩٣ / ٢٣ ) . كما نقلها عن حمزة كذلك الزنخشري (٤٢) في كتابه المستقصى ( ٢٥ب مع بعض الاختلاف ) — أما العسكرى (٣٦) الناقد ، فقد أهمل هذه القصة تماماً ، كما تحدث عنها صاحب الكتاب المجهول المؤلف (٤٠) حديثاً مقتضباً . وتوجد هذه القصة . في غير كتب الأمثال ، في كتاب الأغاني ( بولاق ) مقتضباً . وتوجد هذه القصة . في غير كتب الأمثال ، في كتاب الأغاني ( بولاق )

وهذه القصة – مثل قصة عرقوب – مثال طيب للقصص ، التي يظهر فيها وضع النسابين ، وتزيدهم في الأنساب ، فالمفضل الضبي يذكر أن دغة بنت لشخص ، لم أعثر عليه في المراجع ، فيما عدا هذه القصة ، وهو معنج ( أو ما يطابق هذا الرسم ويختلف في الإعجام . انظر تاج العروس . مادة : دغو ) من قبيلة جرهم . وأما زوجها ، فلا يذكر المفضل الضبي عنه شيئا أكثر من أنه من القبيلة نفسها . أما ابن الكلبي ( في كتاب أبي عبيد ) ، فيذكر اسم زوجها ونسبه إلى الجد الأول . واسم هذا الزوج عند ابن قتيبة (٢٤) في كتاب المعارف (ص ٤٧) وجداول « قستنفلد » الزوج عند ابن قتيبة (٢٤) في كتاب المعارف (ص ١٨٨) ليس عمراً ، وإنما أبوه : جندب بن العنبر بن عمرو بن تميم ، هو زوج دغة . وقد ذكر حمزة – وإنما أبوه : جندب بن العنبر بن عمرو بن تميم ، هو زوج دغة . وقد ذكر حمزة –

<sup>(</sup>۱) في وفيات الأعيان ـ نشر محيي الدين عبد الحميد (٣/ ٤٤٧): «ربيعة بنسعد بن عجل » . انظر كتاب «كاسكل » : جمهرة ابن الكلبي ٢ / ٤٨١ ؛ ١ / ١٥٧

كما سبق أن عرفنا ( في نص البكري ) اسم والد دغة ( معنج لقب ) وجدها كذلك . وهو يروي تفسيره لهذا المثل عن اسحق بن إبراهيم الموصلي ( انظر فيما يلي ص 136 ). وليس معنى أننا نعثر على اسم دغة في كتب الأنساب ؛ [37] مثل المعارف لابن قتيبة ( ص ٤٧ ) أو في كتاب المرصع لابن الأثير (١١) . الذي يبدو أنه غير أصيل في مادته ــ ليس معنى هذا الوثوق من وجودها التاريخي . أما كتاب « ڤستنفلد » : Register) Tabillen ص ۱۵۷) فلا نذكره هنا بالأنه معتمد بالطبع على المصادر العربية . وقد وصف « جو لدتسيهر » في كتابه : « دراسات محمدية » Muhammedanische Studien ( ۱۸۶ / ۱ ) Muhammedanische Studien أصاب المحز، في عبارته التالية : « النسابة لا يعرف التساول . فمن اللازم أن يعرف جدود كل شخص وجداته ـ عظيماً كان أو غير عظيم ـ معرفة دقيقة ، كما يعرف قبائلهم . وإذا عرفنا أن النسابين يختلفون فيما بينهم . لا في نسب المشهورين من القدماء فحسب ، بل في الهيكل العام للتاريخ العربي القديم . الذي يعد من علوم هؤلاء النسابين - استطعنا أن ندرك إلى أي حد . أصبحت هذه الناحية من المعارف العربية . ميدانا للجهد الشخصي المطاق ، والميل إلى التزييف، والأغراض الدنيئة في بعض الأحيان » . وعلى أية حال ، لا بد من الاحتراس •ن أقوال النسابين ، وعرضها على موازين النقد . فمن يدري ؟ لعل بعضها مصنوع . ومنه بالتأكيد قصة دغة .

فالجوهري (في الصحاح ٦ : ٢٣٣٨ = تاج العروس ١٠ : ١٢٨ مادة : دغي ) المتوفى سنة ٣٩٣ ه / ١٠٠٣ م ( GAL I I33 ) يذكر أن دغة « أصلها دغو أو دغيي ، والهاء عوض » . كما يقول الزنجشري ( ٤٢ ) في كتابه « المستقصى » أو دغيي ، والهاء عوض او أو ياء في الأصل ، من قولهم : فلان ذو دغوات ودغيات . أي أخلاق رديئة . قال روبة : ذا دغوات قلب الأخلاق . كأنها لقبت بذلك لحمقها . ورداءة خلقها » . ولم يخرج واحد منهما بالنتيجة الطبيعية لذلك ، وهي أن دغة ليست علماً ، وإنما هي صفة بمعنى « حمقاء » (٢٠ ) . وهنا يروي حمزة (٣٣) عن الليث

<sup>(</sup>۱) المرصع في الكنى والألقاب . نشر« سيبولد » C.F. Seybold فايمار ١٨٩٦ م . السطر ٩٧٨ ( ملحق مجلة : ZA رقم ١٠ – ١١ ) .

<sup>(</sup>۲) بالنسبة لمثل هذه الصيغة ، انظر شرح التبريزي للحماسة ( فرايتاج ) ص ۳ و كذلك مقالة « بارت » J. Barth في مجلة : ZDMG ( ۱۸۸۷ ) ۲۰۳/٤۱ وما بعدها .

( = الميدانى ١ : ١٩٤ / ٣ ) قوله : « يقال فلان دغة و دغينة ، إذا أرادوا أنه أحمق » . واستعمال الاسماء والصفات والأفعال ، أعلاما لأشخاص ، يكثر كذلك في الأمثال الألمانية ( انظر كتاب « زايلر » Zeiler بعنوان : Sprichwörterkunde في الأمثال الألمانية ( مثل : Meisterlos ist ein schlechter Erzieher ومثل : Merr von Gib ist gestorben und Herr von Nimmlebt noch ومثل : lässt grüssen ومثل : Neue Beiträge ص ١٦٤ ) . [38]

ومن الأمثلة على تفسير الصفة بالعلم كذلك ، عند جماع الأمثال العرب ، المثل القائل : « أفقر من العربان » ، فالعربان هنا بمعنى عاري الجسد . أما جماع الأمثال ؛ مثل حمزة (٣٣) والميداني (١) (١٤) والزنخشري (٤٢) ( ورقة ٧٥ أ ) والعسكري (٣٦) (٢ / ١١١ في وسط الصفحة ) ، فيرون على العكس من ذلك ، أنه هو العربان ابن شهلة الطائي . ويفسر العسكري « العربان » كذلك بأنه هو الرمل ؛ لأنه لا ينبت شئاً .

**٣ ــ مرعى ولا كالسعدان** : أبو عبيد ٥٣ أ و الميدانى ١٩١: ٢ وفرايتاج ٢ وفرايتاج ٢ د ٢١٠ / ٢١ وفرايتاج ٢ د ٢١٠ / ٢١ و

والسعدان شوك تحبه الإبل ويدر لبنها ، غير أنه لا ينمو في كل مكان ( انظر أيضا كتاب « يعقوب » G.Jacob بعنوان : Altarabisches Beduinenleben [ برلين مرابع المرابع المرابع

ويقص أبو عبيد هنا القصة التالية ، مروية عن المفضل الضبي : « المثل لامرأه من طبيء ، كان تزوجها امرؤ القيس بن حجر الكندي ، فقال لها : أين أنا من زوجك الأول ؟ فقالت : مرعى ولا كالسعدان » .

وتروى هذه القصة ، بشيء من التفصيل ، في كتاب المفضل الضبي ( وسط صفحة ٥٤ ) ، وقد نقلها عنه حرفياً المفضل بن سلمة (٢٧) في كتابه الفاخر ( نشر ستوري ص ٥٢ / ٣) دون أن يذكر مصدره . أما الميداني (٤١) فيذكر حرفيا رواية

<sup>(</sup>۱) الميداني ۲ : ۲۲/۵ وفرايتاج ۲ : ۷۷/۲۲٤ وقد نقل الميداني كلامه هنا عن حمزة بالحرف الواحد .

أبي عبيد (مع ذكر المصدر) ، بعد أن يورد قصة أخرى ، يجعل فيها الخنساء هي قائلة هذا المثل . ويذكر كل من العسكرى (٣٦) (٢٠٢/٢) ، وصاحب الكتاب المجهول المؤلف (٤٠) (ص ١١٢) ، والزنخشري (٤٢) (ورقة ٢١٢أ) وأبي الفرج الإصفهاني في كتاب الأغاني (بولاق ١٩/١/٢) قصة امريء القيس باختصار (انظر كذلك لسان العرب ٤/٢٠٠) .

ولنتجاوز عما إذا كانت هذه القصة ، قد حدثت في الواقع ، أو لم تحدث . أما اختيار امريء القيس « دون جوان » العصر الجاهلي العربي ، بطلاً لهذه القصة ، فيدل على فهم نفسي دقيق عند مخترعها ، كما يبين نوعاً من قصص الأمثال ، التي تدور حول صفات المعروفين من الرجال .

وليست لهذه القصص الثلاث – التي اخترناها هنا ، عن غير عمد ، من بين الكثير من القصص – قيمة تاريخية ؛ [39] لأن عرضها غير دقيق ، بحيث لا يجعل للمضمون قيمة تاريخية ، ذلك المضمون الذي لا يتحدد بزمان ولا مكان ، بل يرتبط بأسماء متغيرة ، وقوالب جامدة ، كما هو الحال في قصص التسلية . هذا بالإضافة إلى أن القصتين الأوليين على الأقل ، ليستا إلا نتيجة للخيال المحض . وفي القصة الثانية ، علاوة على ذلك ، مبالغة وإمعان في الغرابة – ويمكن عند الفحص الدقيق لقصص الأمثال ، استخراج الدوافع المختلفة ، التي تتكرر ، والتي تفيد في الدراسة التي لا بد فيها من المقارنة كذلك ، بقصص الأمثال التي رواها جماع الأمثال الإغريقية للا بناء المناه التي المقارنة كذلك ، بقصص الأمثال التي رواها جماع الأمثال الإغريقية للا بناء النها هنا ؛ لأنها تتعدى الإطار المرسوم لهذا الكتاب .

غير أننا نود – بمناسبة قصص الأمثال – أن نشير هنا إلى انتقال موضوعات هذه القصص ، في الآداب المختلفة انظر ( « كاسكل » : Qelleun و « الكتاب ص ٣٣٧ و « بروكلمان » : GAL I 23;SI 61 وفيما يلي من هذا الكتاب ص 48 )؛ فبعض هذه القصص، محلها قصور اللخميين قبل الإسلام . ومن هذا يمكن أن يستنتج أن بعض القصص ، والحكم الغريبة في الأدب العربي ، قبل الإسلام ، قد دخلته عن طريق اللخميين في الحيرة، وربما عن طريق الغساسنة، في الأسلام ، قد دخلته عن طريق اللخميين في الحيرة، وربما عن طريق الغساسنة، في الشام كذلك ( انظر مقالة « بلوخ » ص ٢١١) . ومن الممكن أن يكون بنو تميم،

الذين كان مركزهم إمارة اللخميين في الحيرة (١) ، هم الذين نقلوا مثل هذه الموضوعات ؛ فمما يلفت النظر أن كثيراً من قصص الأمثال ، تروى عن أمراء الحيرة (٢) ، وعن قبيلة تميم الكبيرة ( انظر فيما يلي ص 47 و « بلاشير » ص ٩٦ وما بعدها ) . ولعل هذه القصص كانت في « كتاب بني تميم » ، إلى جانب تلك القصص الأخرى ، في قصور الأمراء اللخميين ؛ فقد روى عن هذا الكتاب ، الشاعر الجاهلي : بشر بن أبي خازم — أو الطرماح ( المتوفى حوالي الكتاب ، الشاعر الجاهلي : بشر بن أبي خازم — أو الطرماح ( المتوفى حوالي ميدة وهي أولى بالصواب — البيت التالي :

وجدنا في كتاب بني تميم أحق الخيل بالركض المعار

<sup>(</sup>۱) انظر کتاب « أوبنهايم – کاسکل » : Prophet, Chalif und Geschichte (مقالتي ) ١٦٦ / ٣ ( ١٩٥٢ ) هيسبادن ١٩٦٢ (مقالتي ) M.J.Kister ( في مجلة : ١٩٦٥ ) ١٩٦٥ – ١٩٦٥ ) الماري الماري الماري عنوان الماري ا

 <sup>(</sup>۲) ذهب هذا المذهب كذلك « بلاشير » ص ۷٦٩ هامش ا ، وانظر « بلوخ » ۲۱۱
 (۳) انظر كذلك في مثل لبني تميم: حمزة (۳۳) فصل الهاء = الميداني ۲ : ۱۸/۳۰٥ وانظر=

كما يبدو في بعض الأحيان [40] تأثر شخصيات هذه القصص ، بتراث العالم القديم ( ولا سيما التراث الهيليني ) ؛ مثل : زَنوبيا والزّبّاء ، وأوريّا وطرفة ، وغير ذلك . انظر « بلاشير » ٨٩/٤٥ وما سبق هنا ص ١٤ هامش (١٠) .

۱ — المثل التالي: لا تكن كالعنز تبحث عن المدية: أبو عبيد ١٣٨ ب. وفيه روايات أخرى؛ فيروى: «كالباحث عن الشفرة» ( المدية) في : أبو عبيد ١٠٧ أ والميداني ١٧/٢ وفرايتاج ٢ : ٣٥٩ /١٣٢ والعسكري ١٠٩٦؛ كما يروى: «حتفها تحمل ضأن بأظلافها » في : أبو عبيد ١٣٩ أ والميداني ١٦٩/١ وفرايتاج ١ : ٣٤١/٥ والعسكري ٢٤٣/١ والزنخسري ١٣٧ ب؛ ويروى أخيراً: وفرايتاج ١ : ٣٤١/٥ والعسكري ٢٤٣/١ والزنخسري ١٣٧ ب، ويروى أخيراً: «كالشاة تبحث عن سكين جزار » في : الكتاب المجهول المؤلف ٨٧ ( قارن ما ١٣٨/٥) والزنخسري ١٧٦ أ، وانظر الميداني ٢ : ٣/٧٦ وفرايتاج ٣ : ٢٦٨٢/٤٤٦:

لكتاب « مناقب بني تميم » للتمامي ، المتوفى سنة ٣٣٣ ه/٩٤٥ م ( برو كلمان: GALS I 228)
 مجلة : ١٨ ( ١٩٠٦ ) ١٠ : ٣٤٦/٨ وانظر في مثل ابني أسد : الميداني ١ : ٢٤٦/٣٢٦ وفرايتاج ٨٢/١٣

<sup>(</sup>۱) قصة الذئب والحمل المعروفة ، رواها ربيعة الرقي ( المتوفى حوالي ۱۸۰ هـ/۷۹٦ م ) . انظر مجلة : يادكار (طهران ۱۹٤٤ – ۱۹۶۰) الكراسة الحامسة ص ۱۰ – ۱۲ وانظر كذلك مجلة Oriens ( ۱۹۶۸ ) ۱۲۰/۱

٢ - وكذلك المثل : كطالب القرن فجدعت أذنه : أبو عبيد ١٠٦ ب والميداني ٢ : ٢٢/٧٢ وفرايتاج ٢ : ٢/٣٢٣ يقابله في الإغريقية كذلك : ٢/٣٢٣ وفرايتاج ٢ : ٢/٣٢٣ يقابله في الإغريقية كذلك : ١٠٩ منا يقابله أيضاً في الغريقية : epi tön ta xena epithymūntön kai prosapoballontön ta idia انظر : ومنة الإغريقية : Popiton ta xena epithymūntön kai prosapoballontön ta idia ودمنة ( الفصل العاشر من الرواية السريانية - نشر «شولتهس » Fabel ( انظر كذلك : كتاب « بروكلمان » : Fabel ( انظر كذلك : كتاب « بروكلمان » : [41]

٣ ــ والمثل الثالث : إ**نك لا تجني من الشوك العنب** : أبو عبيد ١١٢ ب والميداني ١ : ١١/٤٤ وفرايتاج ١ : ٢١٠/٧٨

هذا المثل الذي يروى لأكثم بن صيفي ، حكيم العرب من تميم ، يقابل بوضوح متى 17/V ونصه : N7/ ونصه عليم الجديد من الأمثال العربية : دائرة المعارف (وانظر بالنسبة لما يقابل نصوص العهد الجديد من الأمثال العربية : دائرة المعارف الإسلامية [ الطبعة الثانية ] 200/V أ : مادة (مثل ) . و كذلك مقالة « جولد تسيهر » : Matth. VII 5 in der muhammedan. Literatur في مجلة : 200/V عبيد شيء منها . وانظر لتلك المقابلات ، بين العهد الجديد ، والأمثال العربية : 200/V مقالة « بارت » : Arabische Parallelen zu den Proverbien في المجلة مقالة « بارت » : D. Hoffmann الشبعين — برلين التذكارية لعيد ميلاد « هوفمان » D. Hoffmann في كتاب سيرة ابن هشام 200/V عن ابن اسحق ، نصها : « وزعم ليث بن أبي سليم ، أنهم وجدوا حجراً في الكعبة ، قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم بأربعين سنة وجدوا حجراً في الكعبة ، قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم بأربعين سنة ومن يزرع خيراً يحصد غبطة ، ومن يزرع

شرا يحصد ندامة ، تعملون السيئات ، وتجزون الحسنات ، أجل كما لا يجتنى من الشوك العنب » . وفي كتاب نور القبس 71/17 : «أنشد الأصمعي أمام العباس ابن الأحنف البيت التالي (= إنباه الرواة 70.7) :

اذا وترت امرءاً فاحذر عداوته من يزرع الشوك لا يحصد به العنبا

وعجز هذا البيت ، يرويه الميداني ۲۲۷/۲ = فرايتاج ٣٦٧/٢٤ على أنه مثل مشهور . أما النويري ، فيعزو البيت إلى العباس بن الأحنف ، في نهاية الأرب ٨٢/٣ وليس في ديوانه .

وفيما يلي قصة كفالة عربية . ولا يوجد هذا النص بهذا التفصيل ــ فيما أعتقد ــ إلا في شرح البكري لأمثال أبي عبيد ( مخطوطة ل الورقة ١٣٥ أ ـ١٣٦ أ انظر فيما يلى ص 92 ) :

« خرج ( النعمان الأكبر (١) ) يوماً في صيد ، فهاجت ريح رعبت الناس ، وخلعت القلوب ، وانقطع من أصحابه ، وألجأه المبيت إلى رجل من طيء (٢) ، يقال له عمرو بن الأخنس ، فلم يأله وكراما ، لما رأى من جماله وشارته ، وتضوع طيب رائحته ، ولم يعرفه ، حتى إذا أصبح غشيته الخيل ، فارتاع الرجل ، فقال : لا ترع ! أنا النعمان ، فأقدم علي مولك . فتوانى الرجل ، وألحت عليه امرأته ، فخرج يريد النعمان ، فصادفه [42] يوم بوسه (٣) ، وقد ركب ،

<sup>(</sup>۱) هو النعمان الأول من أمراء اللخميين الذين حكموا الحيرة . وهذا النعمان الأول \_ الذي يقال ( هكذا في البكري كذلك ) إنه بني قصر الحورنق \_ حكم حتى حوالي سنة ١٨٤ م . وهو يلقب كذلك « بالأعور » و « السائح » . انظر كتاب « هوار » Teschichte der Araber ( ليبزج ١٩١٤ ) ١٩١٤ وكذلك كتاب « نولدكه » : Geschichte der Sasaniden ( ليبزج ١٨٧١ ) ص ٧٩ هامش ٢ ( ليدن ١٨٧٩ ) ص ٧٩ هامش ٢

<sup>(</sup>٢) قبيلة يمنية . أقامت في صحراء نفود بجوار الحيرة . انظر دائرة المعارف الإسلامية ( الطبعة الألمانية ) ٢٧٥/٤ مادة : « طيء » .

<sup>(</sup>٣) كان للنعمان يومان : يوم نعيم ويوم بؤس ؛ وقد ذكرهما البكري قبل قصة الكفالة هذه . =V. Chauvin, Bibliographie des ouvrages arabes ou relatives aux : انظر كذلك

فأمر بذبحه ، فقال له أنا الطائي ، أبو مثواك ليلة الريح ، وإنما جئت لوفاء موعدك ، فأدناه النعمان ورحب به ، وقال : أوصني بكل أرب لك ووطر ، غير أنه لا بد من القتل . فقال الطائي : إن لي وصايا وديوناً ، وعندي و دائع لا يعلمها أحد غيري ، فدعني حتى ألحق بأهلي ، وأوصيهم بما أريد وأرجع اليك . قال : فمن يكفل بك ؟ فسأل الطائي عن أكرم الناس عليه ، فقيل له : شريك بن عمير ، وهو ابن عمه وصهره ، فنادى بأعلى صوته :

يا شريك بن عمير يا أخا من لا أخا له يا شريك بن عمير اكفل المرء وآله ريث أوصبي وأؤدي مال من أودعت ماله يا شريك بن عمير هل من الموت محاله!

فاهتز لذلك شريك ، ومضى إلى النعمان ، [43] فكفل له به ، فأجل له النعمان ، وضمنه شريكا بدمه ، فانطلق الطائي إلى أهله ، وأوصاهم وودعهم ، ولبس أكفانه وتحنط ، وأقبل يريد النعمان . وإنه لما أصبح النعمان ، يوم أجل الطائي ، دعا بشريك ليقتله ، فقال له : أيها الملك ، اجعل لي يومي هذا إلى آخره ، ووطن نفسه شريك على القتل ، وودع أهله ، فلم يلبثوا أن طلع عليهم الطائي في أكفانه متحنطا ، فاشتد تعجب النعمان منه ، وقال : ما أدري أيكما أكرم !

فأخبرني يا طائي ، ما حملك على الوفاء ، وأنت تعلم أنك مقتول ؟ قال : حملني على ذلك ديني . قال : وما دينك ؟ قال : النصرانية ؛ فوصف له الدين وتوحيد الله تعالى ، فظهر له صحة ما وصف ، وقبله بفطنته وتنصر ، وقال : لا بؤس ولا يوم بؤس بعد هذا ، ووصل الطائي ، وأحسن إليه . وكان ذلك سبب تزهده حتى انخلع من ملكه ، وساح في الأرض ، وثبت الملك في ولده » .

ونشير في نهاية هذا الفصل . إلى أن كثيرا من قصص الحيوان ، التي تروى في كتب الأمثال وغيرها ، [44] تراث متنقل في الآداب كذلك ؛ ففي كتاب الأمثال القديم . لمؤرج السدوسي (٨) المتوفى حوالي ٢٠٤ ه /٨١٩ م نرى خمس قصص ، في حمق الضبع . مرتبطة بأمثال ( ٧٤ أ ) .

والقصة الثالثة ، انظر فيها مقانة « بروكلمان » : Fabel und Tiremärchen في مجلة : ۲ (۱۹۲٤) Islamica في مجلة : in der älteren arabischen Literatur ٢٦/١١٧ وما بعدها . وانظر للقصة الرابعة كذلك بروكلمان ٢٦/١١٧ وما بعدها (عند مؤرج : « الضبع » بدلا من « الأرنب » . انظر كذلك الفاخر ، للمفضل بن سلمة ٨/٦٢ وانظر فيما يلي ص ١١٤) . كما يروي يونس بن حبيب

( توفي سنة ۱۸۲ هـ / ۷۹۸ م ) إحدى قصص الحيوانات . انظر « برو كلمان » : Fabel ص ۱۰۹

ويبدو في كثير من الحالات . أن القصة تسبق المثل ؛ لأن الأمثال في هذه الحالة ، تحتوي على المغزى من القصة ، أو تشرح موقفا معينا ، لا يفهم الا في سياق القصة . وهذه الحقيقة تتعارض مع ما هو المعتاد ، من علاقة الأمثال بقصصها ( انظر فيما مضى ص 28 وما بعدها ) .

وانظر بالنسبة لقصص الحيوان كذلك ، كتاب « ريشتر » Studien zur Geschichte der älteren arabischen Fürstenspiegel ليبزج (Leipziger semitistischer Studien NF 3) مناك (Leipziger semitistischer Studien NF 3) .



# 

#### كتب الأمثال في العصر الأموي

يرجع الاشتغال بالتأليف في الأمثال ، إلى أوائل عصر الحلفاء الأمويين ، كما سبق أن ذكرنا ذلك من قبل (ص29 وما بعدها )؛ فيقال عن عبيد بن شرية الجرهمي (١) وعلاقة بن كريم الكلابي (٢) وصحار بن عباس (عياش) العبدي (٣) أنهم ألفوا كتبا في الأمثال . ويظهر أن مؤلفاتهم قد فقدت ، منذ عصر مبكر . وقد جُمعت صحائف في الأمثال ، في نهاية العصر الجاهلي ، قبل هؤلاء الرجال الثلاثة ( انظر فيما مضى ص 29:26) . غير أنه لم تصل إلينا أخبار مؤكدة ، عن الثلاثة ( انظر فيما مضى من 18:26) . غير أنه لم تصل إلينا أخبار مؤكدة ، عن كتب الأمثال ومؤلفيها ، إلا من القرن الثامن إلى التاسع الميلادي ( أي النصف الثاني من القرن الثاني من القرن الثاني الهجرة ) .

وعندما استقر سلطان الدولة العباسية الجديدة ، بعد سقوط آخر خلفاء الأمويين في سوريا ، بدأ المركز الحضاري للدولة الاسلامية . ينتقل إلى العراق ، المركز الجديد للحكومة . وفي ذلك الوقت نشأت مدارس العلماء، التي اشتهرت فيما بعد ، في البصرة والكوفة . وقد ألف علماؤها الأوائل كتباً في الأمثال ( انظر كذلك ما مضى في صفحة 30 وما بعدها ) .

#### (٦) المفضل بن محمد يَعْلى الضبّي

وأقدم مؤلف لكتاب في الأمثال ، من هذا النوع ، هو المفضل الضبي الكوفي . (الذي سبق أن ذكر في صفحة 29 وما بعدها ) . انظر « بر وكلمان » : GAL I II8; S I 179 م ، وقد اشترك المفضل هذا في عام ١٤٥ ه / ٧٦٧ م ، في الثورة التي قام بها « ابراهيم بن عبد الله بن الحسن » أحد العلويين ، ضد الحليفة المنصور (١٠) (١٣٦ ه / ٧٥٤ م – ١٥٨ ه / ٧٧٥ م) . و دخل المفضل السجن ، بعد وفاة إبراهيم . وهزيمة الثوار ، [46] غير أن الحليفة عفا عنه ، وعهد إليه بتأديب من القصائد العربية القديمة ، اشتهرت فيما بعد باسم « المفضل لهذا الأمير مختارات من القصائد العربية القديمة ، اشتهرت فيما بعد باسم « المفضليات » . وكان المفضل أديبا ، ولم يكن لغوياً ؛ فكان يهم بأيام العرب ، وأنساب البدو ، وعلى الأخص الشعر العربي . ولم تكن تعنيه قضايا النحو واللغة . وكان من بين تلامذته ، من علماء الكوفة : ربيبه ابن الأعرابي (١٧) وأبو عمرو الشيباني (١٠) ، ومن البصريين : أبو زيد الأنصاري (١٧) وخلف الأحمر . ولا يعلم بالضبط مي توفي المفضل ، ولعله مات حوالي سنة ١٧٠ و حمل ه / ٢٨٧ م ( الفهرست ٦٨ والحطيب البغدادي ١٢٠ / ٢٠١ والمؤهر [ الطبعة الثانية ] ٢ / ٢٠٥ و « فلوجل » ١٤٢٤ وغير ذلك ) .

وقد نشر كتاب الأمثال ، للمفضل الضبي في سنة ١٣٠٠ ه في القسطنطينية (مطبعة الجوائب ، في ٨٦ صفحة ، وهي النشرة التي استخدمناها هنا ) ، ثم طبع عن هذه النشرة مرة أخرى في القاهرة ، سنة ١٣٢٧ هـ/١٩٩٩ م . ويحتوي هذا الكتاب على مجموعة من الحكايات ، والنتف التاريخية، والحرافات ، التي تنتهى دائما بعبارة على لسان بطل القصة أو خصمه؛ فتصير هذه العبارة مثلا ( يعبر

<sup>(</sup>۱) انظر بالنسبة لأقواله المشهورة ، كتاب « جولدتسيهر » : Prophet, Chalif und Geschichte في مجلة : مجلة : ۱۲۰۲/۲۶ ومقالتي بعنوان : ۱۲۰/۱۹ وما بعدها .

عن ذلك بعبارات: « فأرسلها مثلاً » أو « فذهبت مثلاً » أو «فذهب قوله مثلاً » أو « فصار مثلاً » وما شابه ذلك ) .

واعتاد المفضل الضبي أن يقدم لقصصه . بالعبارة العامة : « زعموا » ، غير أنه يترك أحيانا هذا التقديم ( ص ١٧ في الوسط ) ، أو يذكر المثل ، ثم يذكر قصته ( ذيل صنحة ٢٣ ؛ ص ٥٥ في الوسط ) . ولا يروي المفضل في الكتاب عن غيره إلا نادراً ، وممن روي عنهم فيه : أبو النجم حبيب بن عيسى ( ص ٢١ في الوسط ؛ خيل ص ٤٤ ؛ ص ٦٧ في أعلى الصفحة ) ، وأبو عبد الله يزيد ( ص ١٢ في الوسط ) .

ويبدو أن كتاب الأمثال ، للمفضل الضبي (حسب المطبوع منه بين أيدينا) قد دخلته إضافات ، وتغييرات متأخرة . وعلى أية حال . فقد زاد فيه المتأخرون بعض الشروح ، وتعرف أمثال هذه الزيادات بوضوح ، في الأماكن التي يذكر فيها لغويون متأخرون عن المفضل ؛ مثل : الكسائي ( انظر فيما يلي ص 72 ) ، وابن الأعرابي (١٧) : ( ذيل ص ٩ ؛ ذيل ص ١٩ وانظر أيضاً أعلى صفحة وابن الأعرابي (١٧) : ( ذيل ص ٩ ؛ ذيل ص ١٩ وانظر أيضاً أعلى صفحة ٢٦ ووسط صفحة ٥٦ وذيل صفحة ٨٢ ) . كما يظن أن التفسيرات اللغوية الموجودة في صفحات : ٥ ؛ ١٢ ؛ ٢٠ ؛ ٢٠ لم يكتبها المؤلف بنفسه .

ويحتوي الكتاب على مائة وستين مثلاً تقريباً (١)، يمكن أن تقسم بقصصها ، على النحو التالي : [47]

وضع المفضل الضبي – بوصفه من قبيلة بني ثعلبة بن السيّد بن ضبة ( انظر : «قستنفلد » : Tab. I ) – في مقدمة كتابه ، ثلاثة أمثال بقصصها ، لضبة بن أد بن طابخة بن إلياس بن مضر بن معد . وهناك أمثال أخرى ، لقبيلة ضبة ، في صفحات ٤ – ٦ ؛ ١٤ ؛ ٧٧ . كما روى المفضل كثيراً من الأمثال ، وقصص الأمثال ، لقبيلة تميم بفروعها الكثيرة ( انظر : « قستنفلد » : Tab. K und L ) في علاقاتها مع القبائل الأخرى وملك الحيرة ( انظر فيما مضى ص 39 ) ، في صفحات : ٥ – ٢٥ ؛ ٨٤ ؛ ٨١ . وهو يذكر بالتفصيل أمر « داحس » وما يتعلق بها من أمثال وقصائد ( ص ٢٦ – ٤٤ = الميداني ٢ / ٤٩ – ٥٦ ) ، وقد

<sup>(</sup>۱) منها ثمانية أمثال ، على وزن : « أفعل من » .

استغرق ذلك في طبعة الجوائب، فصلاً كاملاً مستقلاً (وربما كان إصافة متأخرة) . وفيما عدا ذلك . توجد أمثال وقصص للأمثال ، لبني ذبيان ( ص ٤٤ – ٤٦ ؛ ٤٨ ــ ٤٩) وبني وائل ( ص ٥٤ ــ ٦٦ . ٦٢ وبعضها يتعلق بحرب « البسوس » . انظر : « کاسکل » : Quellen ص ۳۳٦ ) و آیاد (ص ۶۰ – ۲۱ ؛ ۲۱) وطيء ( ص ٥٠ ؛ ٥٢ – ٥٣ ) وقضاعة (ص ٥٤ ؛ ٦٢ ؛ ٧٩) وجحينة ( ص٥٥ ) و کلاب ( ص ۲۲ ؛ ۷۸ ؛ ۸۰ ) وطسم ( ص ۷۷ ) و کلب ( ص ۷۲ – ۸۲ ) وقريش ( ص ٨٠ ) وخزيمة ( ص ٨٠ ) . ويورد المفضل الضبـي كذلك ، أمثالاً وقصصاً للأمثال ، للزّبيَّاء وجَمَد يمة ( ص ٦٤ — ٦٨ ) . ولقمان وقبيلته عاد ( ص ٦٩ — ٧٦ ) واللخميِّين : ( انظر فيما مضي ص 39 ) المنذر بن ماء السماء ( ص ۲۰؛ ۲۰؛ ۵۲، ۵۲، ۹۸ ) وابنه عمرو ( ص ۸۲ ) و حفیده امري القیس ابن عمرو ( ص ۸۲ ) وابن حفیده النعمان بن المنذر ( ص ۷ ؛ ۱۲ ؛ ۱۰ ؛ ٧٦ – ٧٧) والغسانيين : غسان ( ص ٥٤ ) والحارث بن جبلة ( ص ٤٨ ؛ ٥٠ ؛ ٥٠ ؛ ٧٩ ) ورجل من الغساسنة لم يسمه ( ص ٦٣ ) . هذا إلى بعض الأمثال ، التي ترجع إلى الشعراء : امريء القيس ( ص ٥٢ – ٥٤ ) وطرفة والمتلمس ( صحيفة المتلمس ص ۸۲ – ۸۶ وانظر : « بلوخ » ص ۱۸۵ هامش ۱۳ ) والنمر بن تولب ( ص ١٨ ) ومسافر بن أني عمرو ( ص ٧٧ ) والحطيثة ( ص ٦٣ ) . ويندر أن يورد المفضل الضبي أمثالاً ( وقصصاً للأمثال ) لرجال أو نساء ، لم يسمهم ( ص ٤٤٠٨٤٤٨٥ ، ٢٧٩ ، ٧٧٩ ، ٨٤٠٨٢٤٨١ ، ٥٥ ) ، أو لم يذكر قبائلهم (ص ٨١ دغة ) .

وهكذا نرى أن المفضل الضبي ، قد جمع في كتابه قصصا تماثل أخبار أيام الحرب ( انظر : « كاسكل » : Quellen ص ٣٣٥ ) ، التي دارت رحاها في شرقي الجزيرة العربية ، ووسطها على الأخص . [48] والحصيلة التاريخية لهذه القصص ، ضئيلة جداً ، كما سبق أن ذكرنا ذلك في صفحة 30 . وفي كثير من الأحيان ، تبدو بوضوح الحاصية التبريرية ( ätiologischer Charakter ) في هذه القصص. وعلى ذلك ، فكتاب المفضل الضبي ، عبارة عن مجموعة من القصص ، تفسر الأمثال وما يحيط بها . وترجع بعض الحكايات إلى مصدر أجنبي ،

غير عربي ؛ مثل : قصة الزّبيّاء (زنوبيا) ، وقصة زواج لقيط بن زرارة (ص ٢٠ وانظر كذلك : الأغاني ١٣٠/١٩) ، وقصة ولادة عمرو بن عدى (انظر : الأعالى العجيبة (وكيف أن الجن أغوته في شبابه ، ثم ملك تاج الحيرة فيما بعد — ص ٢٧ وما بعدها) ، وأخيراً حكاية المتلمس وطرفة (صفحة المتلمس — ص ٨٣ وما بعدها) . ومثل ذلك قصة «بيت الحائض » . المذكورة في صفحة ٢٠/٢٤ فإنها ترجع هي الأخرى إلى مصدر أجنبي (انظر : «كاسكل » : Quellen ص ٣٣٣ وكتاب «سميث » مصدر أجنبي (انظر : «كاسكل » : Die Religionen der Semiten) . وقد رويت بعض الخرائها (ص ١٨٩٩) . وقد رويت بعض الخرائها (ص ١٨٩٩) . وكثير من هذه القصص محشو بالأشعار ، لشعراء مهروفين ص ٩٥/ ١٦) . وكثير من هذه القصص محشو بالأشعار ، لشعراء مهروفين أو مجهولين . كما تبدأ بعض الحكايات بذكر بيت من أبيات الشعر (انظر «كاسكل » يونول الفيل أي حد نصيب المفضل الضبي ، في ذلك كله .

والقصص التي جمعها المفضل الضبي ، في كتابه الأمثال ( بالإضافة إلى الأمثال نفسها ) قد نقلها عنه المتأخرون ، من المؤلفين في الأمثال ، وإن لم تكن بتفاصيلها ، فيما عدا حوالي ٣٠ مثلاً بقصصها ، لا توجاء في كتب الأمثال ، حتى ولا في مجمع الأمثال للميداني . وفي كتاب أبي عبيد الضخم ، في الأمثال ، الذي ألف عقب وفاة المفضل الضبي ، توجد قصص المفضل المعروفة (١) ، إلى جانب أخرى تروى عنه ، ولا وجود لها في كتابه (٢) . ولا يرجع سبب ذلك جانب أخرى تروى عنه ، ولا وجود لها في كتابه (٢) . ولا يرجع سبب ذلك

<sup>(</sup>۱) وهي خمسون موضعاً على وجه التقريب منها : ك ( مخطوطة كبريللي من أمثال أبي عبيد )

(۱ أ = الضبي ٤ ؛ ك ٣٣ أ = الضبي ٢/٢٣ ؛ ك ٤٧ أ = الضبي ٢٥ / ١٨ ؛ ك ٤٩ أ =

الضبي ٢١ / ٢٣ ؛ ك ٨٠ أ = الضبي ٢١/٥ ؛ ك ٥٨ أ = الضبي ١٥ / ٢٤ ؛ ك ١٥٨ أ =

الضبي ١٤/١٣ ؛ ك ١٦١ ب = الضبي ٦ / ١٨ ؛ ك ١٦٦ ب = الضبي ١٤/٤٢ ؛ ك ١٥٠ أ =

الضبي ١/٧ وقد اختصر أبو عبيد قصص المفضل الضبي ، اختصاراً شديداً في بعض الأحيان .

المناس ١٤٠٤ أ ؛ ٤٨ أ ؛ ١١٧ ب ؛ ١١٩ أ ؛ ١٣٩ ب ؛ ١٧٣ أ ؛ ١٨٨ أ ؛ ٢٠٣ أ ؛ ٢٠٢ أ أ ٢٠٢ أ أ ٢٠٢ أ ٢٠٢

- فيما أعتقد -إلى أن نص المفضل قد وصل إلينا مختصراً؛ بل إلى أن المفضل [49] أراد أن يضمن كتابه ، مختارات مما جمعه . ولا بد أن حكاياته كانت محبوبة ومعروفة . هذه الحكايات التي ربما كان أبو عبيد يرى في بعضها ، النسبة الكاذبة إلى المفضل الضبي . ولعل ما يدل على ذلك ، تلك العبارة المتغافلة ، التي يقدم بها أبو عبيد ، للقصص التي يحكيها عن المفضل ؛ مثل : حُكيعن المفضل؛ روي عن المفضل ؛ ما بلغنا عنه ... وما أشبه ذلك . وهو مع الرواة الآخرين ، أكثر دقة في تبيين طرق الرواية .

وكانكتاب الأمثال. للمفضل الضبي. هو صعدر اسة علماء الكوفة في مجالسهم؛ فقد قرأه (كما في طبعة الجوائب ص ٤ ) الطوسي ، على ربيب المفضل وتلميذه : محمد بن زياد الأعراني .وكان ابن الأعرابي (١٧) قد ولد بالكوفة، لرجل من موالي عباس بن محمد الهاشمي، أصله من السند، واشتهر هناك فيما بعد بأنه لغوي بارع وراوية ثقة ( توفي ٢٣١هـ/٨٤٥م عن ٨١ عاماً . انظر طبقات الزبيدي ٢١٥ وابن الأنباري ۲۰۷ وابن خلكان ۳ / ۲۳ و « بروكلمان » : GAL I 119 ) ويظهر اهتمامه بالأمثال ، لا في أنه روى أمثال المفضل فحسب ، بل في أنه ألف كتاباً ، لم يصل إلينا ، واسمه : « تفسير الأمثال» (ياقوت ٨/٧ والقفطي ١٣١/٣ وبغية الوعاة ٤٣ : « تغيير الأمثال » والفهرست ٩٩ : « تفسير القبائل » وحاجي خليفة ١٥٠/١ ) . وكثيراً ما يذكر ابن الأعرابي أيضاً ، لدى جماع الأمثال المِتَأْخَرِينَ ، عند تفسير بعض الأمثال ، وكذلك عند الأدباء ؛ مثل القالي في كتابه الأمالي ١٩٥/١ . أما علي بن عبد الله بن سنان التيمي ، الملقب بالطوسي ( الفهرست ۷۱ وياقوت ٢٢٩/٥ و« فلوجل » ١٥٦ و« بلاشير » ١١٣ ) فكان أكثر تلامذة ابن الأعرابي ، أخذاً عنه ، كما روى كذلك عن أبي عبيد . وقد دبت العداوة بينه وبين ابن السكيت (١٩) ؛ لأنهما اختلفا بعد وفاة شيخهما : « نَصْرَان الحراساني » ( الفهرست ٧٢ ) في رواية كتبه اختلافاً كبيراً .

وقد احتفظ لنا ابن خير الإشبيلي ( انظر فيما يلي ص 86 ) في فهرسته ( ص ٣٨٤ ) بسلسلة أخرى مفصلة ، لرواية كتاب الأمثال ، للمفضل الضبي ، تبدأ من ابن الأعرابي ، عن طريق الأحول ( انظر فيما يلي ص 84 هامش ) وثعلب (٢٨)

ونفطويه (٢٩) وأبي بكر بن شَـَدَان ( انظر فيما يلي ص 84 هامش ) وأبي ذر عبد بن أحمد الهروي ، وأبي سعيد الوراق ، وعبد الله بن محمد، حتى تصل إلى عبد الملك بن محمد بن هشام ، شيخ ابن خير . [50]

كتابان آخران من هذا العصر:

لم يصل إلينا كتاباه عاصري المفضل ، وعالمي البصرة ، في « الأمثال» : أبي عمرو زبّان بنعتمار بن العرويان بن العلاء (٥) ( توفي حوالي ١٥٤ه / ٧٧٠م ، أبي عمرو زبّان بنعتمار بن العرب الضبي ( توفي حوالي ١٨٢ه / ٧٩٨م ، وونس بن حبيب الضبي ( توفي ١٨٢ه م / ٧٩٨م ، وقيل ١٥٢ه م / ٧٦٩م : وهيل ١٥٢م ) . أما كتاب أبي عمرو بن العلاء ، وقيل ١٥٢ه م / ٢٩٨م : في مقدمة كتابه مجمع الأمثال ( انظر فيما يلي ص ١٨٤) كما ذكره الميداني . في مقدمة كتابه مجمع الأمثال ( انظر فيما يلي ص ١٤٤ كما ذكر كتاب يونس ، الذي كان تلميذا لأبي عمرو – لدى كل من ياقوت كما ذكر كتاب يونس ، الذي كان تلميذا لأبي عمرو – لدى كل من ياقوت كما ذكر كتاب حمزة الإصفهاني ، في باب العين ( انظر فيما يلي ص ١١٤٨ يونس ، في كتاب حمزة الإصفهاني ، في باب العين ( انظر فيما يلي ص ١١٤٩ وكذلك فيما مضي ص 44 ) .

(۱) انظر كذلك « بلاشير » ۱ / ۱۰۱ ؛ ۱۰۹ وأماكن أخرى . وانظر أيضا فيما يلي ص 134 و كذلك مقالتي بعنوان : Eine unbekannte Sprichwörtersammlung في مجلة : ۲۳۱/۳۹ ( ۱۹۶۲ ) Der Islam

### (٨) أبو فيد مورج بن عمرو السدوسي العجلي

وقد بقي لنا كتيب الأمثال ، الذي ألفه أبو فيد مؤرج ( باقوت ١٩٣/٧ ) أنه قدم من البادية إلى البصرة ؛ لكي يتعلم القياس ، ولم يكن له معرفة بالعربية من قبل الإ من الناحية العملية ، فكان أول ما تعلم القياس في حلقة أبي زيد الأنصاري (١٢) ، تدميذ المفضل الضبي ( ابن الأنباري ١٨٠ ) . هذا ويذكر ياقوت أيضاً ، أن مؤرجاً حضر دروس أبي عمرو بن العلاء (٥) ، والخليل ، والمحدث شعبة بن الحجاج . وقد صحب المأمون فيما بعد إلى خراسان ، وأقام في مرو ونيسابور لكي يستفيد من شيوخ هاتين المدينتين : الخطيب ٢٥٨/٣ ) . وبهذه المناسبة . توجد الملاحظة التالية لدى ابن خلكان ( في ترجمة « دي سلان » وجدت العبارة الآتية في نسخة من كتاب الأنواء ، للسدوسي [ يعني مؤرجاً ] : «وجدت العبارة الآتية في نسخة من كتاب الأنواء ، للسدوسي [ يعني مؤرجاً ] :

« قال أبو عني اسماعيل بن يحيى بن المبارك اليزيدي: كنا نقرأ هذا الكتاب في جرجان (٢) ، على المؤرج ، [51] ثم ذهبنا إلى العراق في عام ٢٠٢ ه ، لرؤية المأمون ، وبعدها توجه المؤرج إلى البصرة ، حيث مات هناك . وهذا لا يتفق مع ما تقدم ذكره (٣) ، والله أعلم بالصواب » . ويذكر الخطيب البغدادي (٢٥٨/١٣)

<sup>(</sup>١) يطبع هذا الكتاب الآن بتحقيقنا ، في مشروع المكتبة العربية ( المترجم ) .

 <sup>(</sup>٢) من المعروف أن اليزيديين كانوا يقيمون في خراسان ( انظر ابن خلكان ٤/٥/٤ وانظر
 كذلك فيما يلي ص 71 ) .

<sup>(</sup>٣) قبل ذلك في النص بقليل ، أن المؤرج مات في سنة ١٩٥ هـ/ ٨١٠ م ( = الفهرست ٤٨ وابن قتيبة ٢٦٨ ) . أما اعتراض بروكلمان ( GAL I 100 ) القائل بأنه « إذا صح أنه زا ر الحليفة المأمون في خراسان ، فإنه لا يصح أن يكون قد توفي سنة ١٩٥ هـ/ ٨١٠ م ؛ لأن المأمون لم يتول الحلافة إلا في عام ١٩٨ ه » — هذا الاعتراض ليس بشيء ؛ لأن المأمون كان حاكماً على خراسان ، قبل توليه الحلافة ( عام ١٨٢ هـ/٧٩٨ م ) .

خبراً مشابهاً لهذا . وهو أن المؤرج قدم بغداد مع الخليفة المأمون ، ثم توفي بالبصرة بعد ذلك بقليل . غير أن المأمون ، لم يرجع بعد وفاة والده هارون الرشيد ( توفي عام ١٩٣ هـ/١٩٩ م ) إلى العراق ، إلا في عام ٢٠٤ هـ/١٩٩ م ؛ ففي صفر من هذا العام ، استقر في بغداد ، بعد أن أخمدت الثورة . التي قام بها عمه الموسيقي إبراهيم بن المهدي ( Weil 2,224 ) . ويصدق ما رواه ابن خلكان عن « أبي علي اليزيدي » (١) ، فيما عدا ذلك ، أن رواية كتاب « الأمثال » لمؤرج ، ترجع إلى تلميذه أبي علي هذا ( انظر فيما يئي ص 54 ) .

وكتاب « الأمثال » لمؤرج ، قد بتمي لنا في مجموعة خطية ، تضم ثمانية كتب ، هو الأخير فيها ، وهذه المجموعة هي مجموعة :

الإسكوريال ١٧٠٥: (انظر كتالوج « ديرنبورج » وهذه المخطوطة الإسكوريال ١٧٠٥: (انظر كتالوج « ديرنبورج » وهذه المخطوطة المحمد اللخور المعابية ، بخط اللغوي المعروف، أبي منصور موهوب بن أحمد بن محمد بن الحضر الجواليقي (ولد سنة ٤٦٦ه / ١٠٧٣م ، وتوفي ٩٣٥هم / ١١٤٤م : (ولد سنة ٤٦٦ه / ١٠٧٣م ، وتوفي ٩٣٥ هم / ١١٤٤م وف ، كتبها في خلال العقد التاسع من القرن الخامس الهجري ، من نسخة الثقة المعروف، أبي العباس محمد بن العباس بن الفرات (٢) . وقد وصف « ليڤي ديلاڤيدا » أبي العباس محمد بن العباس بن الفرات (٢) . وقد وصف « ليڤي ديلاڤيدا » لي مقدمة تحقيقه ، وصفا مفصلا في مقدمة تحقيقه ، لكتاب نسب الخيل لابن الكلبي . وكتاب أسماء خيل العرب لابن الأعرابي ( بعنوان : Les Livres des Chevaux ) . [52]

ويشغل كتيب المؤرج الورقات من ٧١ أ إلى ٨٣ أ من المجموعة الحطية ، وبعده ذيل للكتيب ، من ٨٣ ب إلى ٨٤ أ يفسر فيه المؤرج بعض أبيات الشعر والتعبيرات اللغوية . وفي صفحة ٨٤ ب توجد إجازتان لرواية كتاب الأمثال

<sup>(</sup>١) انظر لترجمته نور القبس ص ٩٠ وما بعدها .

 <sup>(</sup>۲) توفي في شوال من عام ۳۸٤ ه/٩٩٤ م عن ستين عاما . انظر « ليڤي ديلا ڤيدا » ص XV
 هامش ۳ وانظر كذلك كتاب الأصنام لابن الكلبي ، تحقيق أحمد زكي باشا – القاهرة
 ١٩١٤ ص ٨٠

لمؤرج ( انظر كذلك « ليقي ديلاڤيدا » ص XXIII; XXI ) . ( المجموعة الخطية الموجودة بمكتبة عاطف افندي ، تحت رقم ٢٠٠٣ [ انظر وصف « ريشر » Rescher لها في مجلة : MFO ( ١٩١٢ ) ٥/٠٩٤ وما بعدها ] منقولة [ في عام ١١١٠ ه/١٩٠ م ] من نسخة الجواليقي . غير أن الجزء الأخير ، وهو كتيب الأمثال لمورج ، لا يوجد في هذه المخطوطة ) .

( وانظر كذلك لمخطوطة الاسكوريال١٧٠٥ ما كتبه«بيكر » C. H. Becker في مجلة : ZDMG [ ١٩٠٢ ] ٧٩٩/٥٦ ) .

ويختلف كتاب الأمثال لمؤرج ، عن كتاب الأمثال للمفضل الضبي ، في الحجم والتبويب اختلافاً كبيراً ، فهو في النص على مصادره ( الرواة الذين أخذ عنهم ) أكثر دقة من المفضل ؛ فهو يروي مثلاً ( ورقة ٢٧ أ ) عن سعيد بن سماك ابن حرب ( انظر ميزان الاعتدال للذهبي ١ / ٣٨٣ رقم ٢١٤٩ ) عن أبيه ( انظر « بلاشير » ص ١٢٦ هامش ٢ وطبقات الزبيدي ١٧٦ وميزان الاعتدال الاعتدال المعتدال وميزان الاعتدال المعتدال (ابن سعد ٢٠٧١) عن حنش بن المعتمر ، المشهور ، بروايته عن علي بن أبي طالب (ابن سعد ٢/٧١) – وصفاً بسيطاً لموقف في حياة علي رضي الله عنه ( = الميداني ١ : ٨/٧٩) . كما يروي قصة مثل من الأمثال ، عن أبي خالد الكلابي ( ورقة ٢٧ أ ولا أعرف من هو أبو خالد هذا ) . وقصة مثل آخر ، عن رجل من بني عبادة بن عُقيل ( ورقة ١٥ أ ) . وقصص أمثال أخرى ، عن أبي هشام (١٠) خرافة ) ، وأبي الدقيش (٢) ( ورقة ٩٧ ب = الميداني ١ : ١١/٥ وهي خرافة ) ، وأبي الخنساء ( ورقة ٢٨ ب ) ، المعروف بروايته عن أبي هريرة ( ميزان الاعتدال للذهبي ٣٠٥/٣ رقم ٣٨١ ) . كما يعتمد في إحدى المسائل الغوية ، على رجل من بني هذيل ( ورقة ٢٨ ب ) . المعروف بروايته عن أبي هريرة اللغوية ، على رجل من بني هذيل ( ورقة ٢٨ ب ) . المعروف بروايته عن أبي هريرة و ميزان الاعتدال للذهبي هذيل ( ورقة ٢٨ ب ) . المعروف بروايته عن أبي هريرة و ميزان الاعتدال للذهبي هذيل ( ورقة ٢٨ ب ) . المعروف بروايته عن أبي هريرة و ميزان الاعتدال من بني هذيل ( ورقة ٢٨ ب ) . المعروث بو على من بني هذيل ( ورقة ٢٨ ب ) المعروث وما بعدها ،

<sup>(</sup>۱) ربما كان هو المغيرة بن سلمة المخزومي البصري، الذي توفي – فيما يذكر البخاري – سنة (۱) م. انظر تهذيب التهذيب لابن حجر ۱۰/ ۲۲۱ رقم ٤٦٩ أو لعله أبو « ابن الكلبي » .

 <sup>(</sup>۲) كان معاصراً ليونس بن حبيب والخليل . انظر تاج العروس ( وقش ) ٣١١/٤ والمزهر
 [ الطبعة الثانية ] ٤٠١/٢ والفهرست ٢٠/٤٧ ( محرفا :الدقيس ) وياقوت ٢١٨/٧

وفرايتاج ١٠٤/١٢ )، وفي غيرها على أبي هشام( ورقة ٧٩ أ ). وأخيراً يعتمد على أبي الدقيش ، في مثل من الأمثال ( ورقة ٨٢ ب ) ، وبيتين من الشعر ( ورقة ٧٨ ب ؛ ٧٩ أ ) .

ويحس المرء عند قراءة هذا الكتاب الصغير في الأمثال ، أن صاحبه كان لغوية بوياً ، [53] فإن المؤرج كان يهتم ، أولاً وقبل كل شيء ، بالتفسيرات اللغوية للأمثال . على عكس المفضل الضبي . وكان كثيراً ما يخرج عن الموضوع ، فمثلاً لم يكتف المؤرج بتفسير كلمة : « مَرْخ » (١) ؛ في المثل القائل : « اقدح بدفلي في مرخ » ، كما لم يكتف بذكر السبب في صلاحية المرخ لإشعال النار يقال إن أغصانه توري ناراً ، إذا احتك بعضها ببعض ، بفعل الرياح – بل وصف أجزاء الزناد المختلفة ، وبين التفسير اللغوي لهذه الكلمة ، وساق قصة تاريخية . أجزاء الزناد المختلفة ، وبين التفسير اللغوي لهذه الكلمة ، وياتوي الكتاب . متعلقة ببيت من الشعر ، ساقه شاهداً على كلمة : « قدَرْح » . ويحتوي الكتاب . فيما عدا ذلك ، على الكثير من الشواهد الشعرية ، التي يندر العثور على بعضها في المصادر الأخرى ؛ ففي مقابل حوالي ١٠٠ مثل ، يحتوي الكتاب على أكثر من الأحيان . يوئي بالبيت شاهداً على كلمة في بيت سابق ، أقي به للاستشهاد على مثل من الأمثال . وبهذا يضيع الترابط بين أجزاء الكتاب ، الذي لا يسير على أي نظام ، في ترتيب الأمثال .

وقصص الأمثال التي يذكرها مؤرج قصيرة ، منها ست قصص مجهولة الأشخاص ( انظر فيما مضى ص 30 ) ، وست قصص أخرى ، أشخاصها معروفة ؛ مثل : « علي ً » و « حاتم الطائي » ( ورقة ٧٣ أ ؛ ٧٥ ب ) .

وفيما عدا قصص الحيوانات الخرافية الحمس . المذكورة سابقاً ( ص 44 ) توجد قصتان أخريان ، إحداهما في ورقة ٧٤ ب ( قصيرة جداً ) والأخرى في ورقة ٧٩ ب ( = الميداني ١ : ١١/٥ ) .

<sup>(</sup>۱) عشب طويل الأغصان ، خال من الأوراق في الغالب . انظر كتاب « يعقوب » (۱) عشب طويل الأغصان ، خال من الأوراق في الغالب . (Das Leben der vorislâmischen Beduinen ) بعنوان: ( Studien in arabischen Dichtern, Heft 3 )

وقد بين المؤرج في ثلاثة مواضع من كتابه ( ورقة ٧٥ أ و٧٧ ب مرتان ) متى يستعمل هذا المثل أو ذاك . ويدل على معنى : « سارمثلاً » ، بقوله : ضربوا به المثل ( ورقة ٧٦ ب ) أو : مثل يضرب ( ورقة ٧٦ ب ) أو : جعلته العرب مثلاً ( ورقة ٥٧ ب ) . وذلك على العكس من المفضل الضبي ( انظر فيما مضى ص 46 ) .

وإذا ما قارنا بين كتابي الأمثال القديمين اللذين وصلا إلينا ، وهما كتاب المفضل الضبي ، وكتاب مؤرج ، فإننا في النهاية نفضل الأول على الأخير ؛ لأن قصص الأمثال الموجودة في كتاب المفضل ، لا توجد في ذلك العصر في مكان آخر ، [54] ولم تنتشر إلا نادراً في كتب الأمثال ( انظر ما سبق ص 48 ) . وعلى العكس من ذلك كتيب المؤرج ، فإنه وهو شرح لغوي للأمثال – قد غطى عليه في العصر التالي ، كتاب الأمثال الكبير لأبي عبيد . ومع ذلك ، فإن كتاب المؤرج يعد خطوة مهمة في العلاج اللغوي للأمثال ، بالنسبة لكتاب المفضل الضبي ، ويظهر فيه عقلية اللغويين العرب القدامي ، ومنهجهم في الدراسة . فقد جمع هؤلاء العلماء مادة ، ادخرت لينظمها الجيل التالي من خلفائهم في البصرة والكوفة .

وترجع رواية كتاب الأمثال لمؤرج – كما رأينا من قبل ص 51 – إلى تلميذه أبي علي إسماعيل بن يحيى اليزيدي ( GALS I 169 والقفطي على إسماعيل بن يحيى اليزيدي ( 170٪ رقم 170٪ رقم 170٪ ). وتذكر المخطوطة أن أبا علي اليزيدي ، روى الكتاب عن المؤرج مباشرة ، في دار الوزير سليمان بن وهب ( انظر دائرة المعارف الاسلامية 3٪3٪ تحت اسمه ) بسامراء عام ٢٦٣ هـ/ ٢٧٦ م . وكان من أتباع سليمان في ذلك الوقت أيضاً ، أبو علي الحسن بن عليل العنزي ، الذي توفي بسامراء سنة ٢٩٠ هـ/ ٢٩٨ والقفطي ٢٩٨/١ سنة ٢٩٠ هـ/ ٢٩٠ وقل بسامراء وانظر كتاب الأصنام لابن الكلبي – تحقيق أحمد زكي باشا ص ٨٨ ) . وقد روى الكتاب عنه أبو بكر أحمد بن عمران بن موسى الحذاء ، الذي كان يقرأ عليه الكتاب ، في مسجد المدينة يوم الجمعة بعد الصلاة ، في رمضان من عام ٢٣٦ه/ عليه الكتاب ، في مسجد المدينة يوم الجمعة بعد الصلاة ، في رمضان من عام ٢٩٣٨ وعن أبيه .

( انظرالكامل لابن الأثير ٢٠٥/١٠ وقد توفي سنة ٥٠٠ هـ / ١١٠٦ م ) والصير في هوشيخ الجواليقي ، كاتب المخطوطة ( انظر فيما مضى ص 51 ) .

ولم يذكر كتاب الأمثال ، من بين مؤلفات المؤرج ، في كتب التراجيم والطبقات . غير أن هذا الكتاب ، ذكر في حاشية على مخطوطة من مخطوطات كتاب الفاخر ، للمفضل بن سلمة (٢٧) وهي مخطوطة و (على صفحة ٩٤ كتاب الفاخر ، للمفضل بن سلمة (٢٧) وهي مخطوطة و (على صفحة ٩١) . من تحقيق «ستوري » Storey لهذا الكتاب . انظر فيما يلي ص كما ذكر الكتاب في مقدمة مجمع الأمثال ، للميداني (٤١) . ( انظر فيما يلي ص كما ذكر الكتاب في مقدمة مجمع الأمثال ، للميداني (٤١) . ( انظر فيما يلي وسط مقرونا بأمثال وبقصص أمثال ( انظر كذلك لسان العرب ٢٨١/١٠ في وسط الصفحة ) . [55] غير أنه لا يوجد من هذه النصوص في كتاب الأمثال إلا القليل ( انظر هنا صفحتي : 52 ، 71 ) ، وعلى الأخص ما ذكره الميداني مثلاً ، في كتاب ( عرايتاج ٢٧١/٢ ( = فرايتاج ٢٧١/٢ ( = فرايتاج ٤/٢٦) (١).

#### ثمانية كتب أخرى من هذا العصر:

ضاعت كل كتب الأمثال ، التي ألفها معاصرو المؤرج . وبعضهم من البصريين، وهم :

(٩) النضر بن شميل ( توفي ٢٠٤ ه/٨١٨ م : GAL I IOI; S I IOI) تلميذ أبي الدقيش . وقد اقتبس حمزة الأصفهاني (٣٣) في كتابه في الأمثال (باب الضاد ، ونقل منه الميداني ١ : ٧/٣٧٣ = فرايتاج ٢ : ٤٩/١٦) من كتاب الأمثال للنضر . ويبدو أن ابن درستويه ، كان يعرف هذا الكتاب أيضا ( انظر فيما يلي ص 56 ) . غير أن كتب التراجم والطبقات ، لا تعرف شيئاً عن هذا الكتاب . ولا يوجد اسم النضر في كتب الأمثال ، فيما عدا ذلك ، إلا في الميداني

<sup>(</sup>۱) من الكتاب اقتباسات بالاسم ، في كل من جمهرة الأمثال للعسكري ، وخزانة الأدب للبغدادي ، والكنايات للجرجاني . وبعض هذه الاقتباسات ، لا توجد في مخطوطة الكتاب الوحيدة . انظر تحقيقنا لكتاب المؤرج الذي سيظهر قريبا ( المترجم ) .

1 : ١٦/٢٩٧ : ١ : ٢/٣٥٨ . وكان النضر من أهل مرو (ياقوت ٢١٨/٧) . ولما ضاقت به وسائل العيش في البصرة ، التي كان قد رحل إليها ، غادرها مرة أخرى إلى بلده خراسان ، على الرغم من الشهرة الطيبة ، التي كان قد نالها هناك بعلمه ( ابن خلكان . ترجمة « دي سلان » de Slane ( ابن خلكان . ترجمة « دي سلان » وحمدت سيرته ) ياقوت ٢١٩/٧ والبغية ٤٠٤ ) .

- (١١) أبو عبيدة .
- (١٢) أبو زيد الأنصاري .
  - (١٣) الأصمعي .

وسوف نتحدث عن هوُلاء الرجال ، وكتبهم في الأمثال ( تلك الكتب التي لم تصل الينا ) في صفحة 67 وما بعدها ، عند حديثنا عن كاب أبي عبيد في الأمثال .

وقد اشتغل من علماء الكوفة ، في هذا العصر بالأمثال ، وألَّف فيه كتاباً كل من :

- (١٠) أبي عمرو الشيباني ( انظر فيما يلي ص 74 ) .
  - (١٤) اللحياني ( انظر فيما يلي ص ١٦٥ ) .
- (10) أبي عثمان سَعدان بن المبارك المكفوف ، أو الضرير ( توفي ٢٢٠ ه /١٥) أبي عثمان سَعدان بن المبارك المكفوف ، أو الضرير ( توفي ٢٠٠ ه /٢٣٥ م) الذي روى كتاب أبي عبيدة (١١) ، ( انظر البغية ٢٥٤ ) ؛ فقد ذكر كل من مؤلف الفهرست ( ٧١ و « فلوجل » ١٥٠ ) وياقوت ( ٤ : ١٩/٢٢٩ و كذلك الخطيب ٢٠٣/٩ والقفطي ٢/٥٥ ) له كتابا ، باسم « الأمثال » . من بين مؤلفاته . وليس لسعدان ذكر في كتب الأمثال ، كما أنني لم أعثر فيما عداها . على ذكر لكتابه الأمثال .

(١٧) أبي عبد الله محمد بن زياد الأعرابي (انظر فيما مضى ص 49). [56]

<sup>(</sup>۱) هكذا في ياقوت ۲۲۹/۶ أما صاحب هدية العارفين ۳۸٤/۱ فيذكر أنه توفي في حدود سنة ۲۲۰ ( وانظر فيما يلي ص 84 هامش ) .

## الفصل *الثالث* كتاب الأمثيال لأبي عب يد

في الثلاثين عاماً (الأولى) من القرن التاسع الميلادي . ألف أبو عبيد القاسم ابن سلام الهروي (١٦) . ( GAL I 105; S I 166 ) الذي يعد أحدث جيلاً ، من المؤلفين في الأمثال . المذكورين في نهاية الفصل الماضي - كتاباً كبيراً . منظماً ومقسماً إلى أبواب . للأمثال القديمة ، أخذ مادته من علماء البصرة والكوفة . وأضاف إليها مادة جديدة . ويذكر ابن درستويه ( GALS I 174 ) . الذي عاش في بغداد ، في القرن العاشر الميلادي ( توفي ٣٤٧ هـ/٩٥٨ م ) عن كتاب أبي عبيد ما يأتي ( تاريخ بغداد ١٢ : ٢٧/٤٠٤ وما بعدها = إنباه الرواة كالم ١٤٧ ) :

« وقد سبقه إلى ذلك جميع البصريين والكوفيين : الأصمعي (١٣) وأبو زيد (١٢) وأبو عبيدة (١١) والنضر بن شميل (٩) والمفضل الضبي (٦) وابن الأعرابي (١٧) ، إلا أنه جمع رواياتهم في كتابه . وبوبه أبوابا ، فأحسن تأليفه »(١).

<sup>(</sup>۱) انظر مقالة « جوتشالك » H. Gottschalk بعنوان : Abū, 'Ubaid al-Qāsim بعنوان : Der Islam في مجلة b. Sallām, Studie zur Geschichte der arabischen Biographie في مجلة γλλ/۲۳ ( ١٩٣٦ ) التي تحتوي على مراجع أخرى ، =٨٧ – ٨٥ س في القصير الآتي بعد، لحياة أبي عبيد . انظر كذلك « فلوجل » ص ٨٥ – ٨٠

و بمقدمة هذا الكتاب النموذجي ، يفتتح السيوطي الفصل الذي عقده عن الأمثال ، في دائرة معارفه اللغوية ( المزهر [ الطبعة الثانية ] ٤٨٦/١ — ٥٠٥) ، بعنوان : « معرفة الأمثال » ؛ لا لأن ذلك الكتاب قديم فحسب ، وإنما لأنه مهم كذلك . ويضعه حاجي خليفة ، في مادة « الأمثال السائرة » ، من كتابه « كشف الظنون » ، على رأس القائمة ، في المكان اللائق به .

وقبل أن نتناول هذا الكتاب المهم بالدرس، نبدأ أولاً في وصف حياة أبي عبيد بإيجاز . [57]

\* \* \*

<sup>=</sup> ودائرة المعارف الإسلامية – الطبعة الحديثة ( ١٩٥٤) ١٥٧/١ بقلم « جوتشالك » ، و كذلك الأعلام للزركلي ١٠/٦ – ١١ ومعجم المؤلفين لكحالة ١٠١/٨ – ١٠١ ومراتب النحويين و الأعلام للزركلي ١٠/٦ – ١١ ومعجم المؤلفين لكحالة ١٢/٣ – ٢٣ ونور القبس ٣١٤ – ٣١ وطبقات الزبيدي ٢١٧ – ٢٢١ وإنباه الرواة ١٢/٣ – ٣٦ ونور القبس ٣١٤ – ٣١٦ وعلى الأخص كتاب صديقي الدكتور رمضان عبد التواب بعنوان al- Ġarīb al - mu şannaf von Abū 'Ubaid und seine Bedeutung für die Gerard Lecomte ومقالة nationalarabische Lexikographie (Diss. München 1962) لو بعنوان : يموان المعادة : ١٧٤ – ١٤٠ /١٢ ( ١٩٦٥ ) Arabica في مجلة : ١٧٤ – ١٤٠ /١٢ ( ١٩٦٥ ) Arabica

#### حياة أبي عبيد

ولد أبي عبيد في هراة ، من إقليم خراسان، سنة ١٥٤ هـ/٧٧ – ٧٧١م (١)، أو بعد ذلك بقليل . وكان أبوه عبداً رومياً . وبعد أن تلتى في مسقط رأسه ، مبادىء العلم ، حسب رغبة أبيه الذي كان لا يحسن العربية ، غادر هراة في صغره إلى البصرة والكوفة ؛ لكي يدرس هناك اللغة والفقه ، والحديث والكلام ، على يدي علماء الدولة الإسلامية الأوائل ( تاريخ بغداد ٤٠٣/١٦ ونزهة الألباء يدي علماء الدولة الإسلامية الأوائل ( تاريخ بغداد ١٠٣/١٦ وابن خلكان ٢٨٧/٤) . ولم يكن ذلك العالم الصغير الحاذق الواعي ، قد تعدي الثلاثين من عمره بعد ، حين كان يناقش في البصرة بصوت الواعي ، قد تعدي الثلاثين من عمره بعد ، حين كان يناقش في البصرة بصوت مسموع ، مسائل دينية وسياسية ؛ مثل مكانة علي وعثمان ، ومن هو الأفضل من علي ( تاريخ بغداد ٤٠٩/١٢ ) ، وهكذا منهما . ويقرر هو أن عثمان أفضل من علي ( تاريخ بغداد ٤٠٩/١٢ ) ، وهكذا نرى بوضوح اتجاهه السني ، ومعارضته للعلويين . ولسنا نعرف متى غادر نرى بوضوح اتجاهه السني ، ومعارضته للعلويين . ولسنا نعرف متى غادر

<sup>(</sup>۱) ذكر ذلك ابن خلكان ( محيي الدين ) ٣٢٦/٣ ويمكن استخلاص ذلك التاريخ أيضاً ، مما ذكرته المصادر التي بين أيدينا ، من أن أبا عبيد قد بلغ عند وفاته ( في سنة ٢٢٤ هـ/٨٣٨ م ) ٢٠ عاماً ( شمسيا ! ). انظر مثلاً : تاريخ بغداد ٢١٦/١١ وطبقات الفقهاء للشير ازي ٢٧ ونزهة الألباء ١٩٨ وياقوت ١٩٢٦ وابن خلكان ٣٢٦/٣ . وتتعارض هذه الرواية مع ما ذكره علي بن عبد العزيز ( تلميذ أبي عبيد ) فيما روى عنه الزبيدي في طبقاته ٢١٩ وعنه القفطي في إنباه الرواة ٣١٨ من أن أبا عبيد قد بلغ عند وفاته ( في المحرم ٢٢٤ هـ / نوفمبر [ تشرين الثاني ] – ديسمبر [ كانون الأول ] ٨٣٨ م ) ٣٧ عاما . وهذا يعني أن أبا عبيد قد ولد في سنة ١٤٨ه م ١٩٥ م باعتبار الحساب الشمسي . انظر لذلك مناقشتي قد ولد في مجلة : ٧٦٥ م ١٩٥١ ( ١٩٥٨ ) ٢١ / ٢٣٢ وما بعدها ، ومقالتي : لهذا الموضوع في مجلة : ١٩٥٨ م ٥٠ و انظر للتأريخ بالسنين الشمسية ، فيما عدا ذلك : نور القبس ٢٠١ وللتأريخ بالسنين القمرية : طبقات ابن سعد ٥/٤٣٤ والفهرست ٤٨ وتاريخ بغداد ٢٥٠١ .

أبو عبيد أمكنة تعليمه — سوف نتحدث فيما يلي ص67 عن شيوخه — ولا تلك الأمكنة التي زاول فيها أول نشاط علمي مستقل له . وعلى أية حال ، فقد قفل راجعاً إلى خراسان بعد مدة ؛ لكي يعمل مؤدبا لآل هرثمة ، المشهورين في التاريخ الحربي للمسلمين آنذاك ( الفهرست ٧١ في وسط الصفحة ، وانظر كذلك تاريخ بغداد ٤١٣/١٢) ؛ فقد أعطى هارون الرشيد ، حكم هذه البلد إلى القائد الجدير بحكمها ( هرثمة بن أعين ) . وجعل مقره نيسابور في سنة ١٩١ه السياسية في ذلك ، إذ كان هرثمة في قتال مع الثائر رافع بن ليث ، كما كان الجليفة هارون الرشيد ، يستعد لمغادرة بغداد في جيش كبير ؛ لكي يضرب الثوار ضربة قاضية ( دائرة المعارف الإسلامية ٢٨٨/٢ و « قايل » ١٦٢/٢ الكور ) .

وقد حظي أبو عبيد في هذه الفترة من حياته، بلقاء طاهر بن الحسين في «مرو» . ذلك اللقاء الذي يعد مهما له ولمستقبله (حقا لم يذكر ذلك إلا الحطيب البغدادي ، في تاريخ بغداد ١٢ : ١٨/٤٠٥ وما بعدها ) ، [58] فقد كان طاهر آنذاك ، في حملة ضد رافع (دائرة المعارف الإسلامية ١٩٠٤) . وأغلب الظن أن أبا عبيد ولي قضاء «طرسوس » ، في عام ١٩٢ ه/٨٠٨ م ، بناء على أمر طاهر ، الذي كان يميل إلى أبي عبيد (٢) ( ابن قتيبة ٢٧٢ والحطيب البغدادي طاهر ، الذي كان يميل إلى أبي عبيد (١٥ ( ابن قتيبة ٢٧٢ والحطيب البغدادي في المصادر ) . وقد حدث ذلك في

<sup>(</sup>۱) هكذا في الطبري ۳/۱۳/۳ = « زامباور » Zambaur ص ٤٨. هذا ويعين « فلوجل » (ص ٨٦ هامش ه) . هامش ۱) سنة ١٨٩ تاريخاً لذلك ( وعليه اعتمد « جوتشالك » ص ٧٠ هامش ه ) . غير أن ذلك خطأ ؛ ويرجع ذلك إلى أن « فلوجل » أخطأ في فهم ما ذكره « فايل » Weil في كتابه : ٢٩ كاله إلى أن « فلوجل » أخطأ في فهم ما ذكره « فايل » ( وانظر كذلك : ٢٠ كتابه : ٢٠ كتابه : ٢٠ يُدتّ عي أن « طاهراً » صحب أبا عبيد معه إلى « سامراً » بعد ذلك بقليل ( تاريخ بغداد (٢) يُدتّ عي أن « طاهراً » صحب أبا عبيد معه إلى « سامراً » بعد ذلك بقليل ( تاريخ بغداد (٢٠ يُدتّ عي أن « طاهراً » وقد توقف « جوتشالك » ( ص ٢٧٠ ) أمام هذا الحبر ؛ لأن المصادر الأخرى، لا تتحدث عن زيارة طاهر ، أو أبي عبيد ، لمدينة « سامراً » . غير أن المشكلة تحل بسهولة ، إذا عرفنا أن « سامراً » لم تؤسس إلا في عام ٢٢١ ه/٢٢٨ م ، وأن طاهراً كان قد توفي في عام ٢٠٠ ه/٢٢ م

نفس السنة ، التي تولى فيها ثابت بن نصر حكم هذه المدينة ، ومناطق الحدود المحيطة بها ( الطبري ٣٠/٣٠ و الكامل لابن الأثير ٢٤٢٦) . و كانت أسرة طاهر في حمى أسرة ثابت . كما كان بين الأسرتين علاقة صداقة ( جو تشالك ٢٧١) ؛ ولذا فإنه ليس من البعيد أن يكون طاهر هو الذي أوصى ثابتا ، بتعيين أبي عبيد قاضياً . وهنا في طرسوس . في خلال الثمانية عشر عاماً التي قضاها أبو عبيد قاضياً هناك . كون فيها علاقة صداقة مع طاهر وأسرته ، التي عمل مؤدبا لها ، وبقي حتى بعد وفاة حاكم المدينة ( في عام ٢٠٨ ه / ٢٨٣ م ) صديقاً مخلصاً وناصحاً لابنه . ويذكر إبراهيم الحربي ( توفي ٢٥٥ ه : جو تشالك ٢٥٨ و تاريخ بغداد لابنه . ويذكر إبراهيم الحربي ( توفي ٢٥٥ ه : جو تشالك ٢٥٨ و تاريخ بغداد ولعل ذلك هو السبب الذي جعله يترك وظيفته ( حوالي سنة ٢١٠ ه ) ؛ لكي يستطيع أن يتفرغ مرة أخرى ، تفرغاً كاملاً لأبحاثه الحاصة . والأرجح أنه سافر يستطيع أن يتفرغ مرة أخرى ، تفرغاً كاملاً لأبحاثه الحاصة . والأرجح أنه سافر في خام ٢١٠ ه ) . ٨٨٨ م .

غير أنه قفل ، بعد ذلك بقليل ، راجعاً إلى بغداد ، التي لم تكن آنذاك المركز السياسي للعالم الإسلامي فحسب ، بل كانت المركز الحضاري للعالم الإسلامي كذلك . وهنا كان عبد الله ( بن طاهر ، الذي تحدثنا عنه من قبل ) ، والذي تولى حكم خراسان ، بعد أخيه طلحة في عام ٢١٣ هـ/٨٢٨ – ٨٢٨ م – يجمع حوله الشخصيات البارزة في الحياة العامة ، في عاصمة الحلافة في قصره ، الذي كان يقع على الشاطىء الأيمن من نهر دجلة ، [59] في زياراته المتعددة هناك ( دائرة المعارف الإسلامية ٢٣١١ ). ويبدو أن أبا عبيد قد لقي قبولاً سريعاً في ذلك المجتمع ، ولا بد أن عبد الله كان يعظمه ؛ لأنه كثيراً ما أرسل إليه بالأموال والهدايا . وعندما حمل إليه أبو عبيد كتابه « غريب الحديث (٢) » ، الذي يقول

 <sup>(</sup>۱) يرجع الفضل في تأليفه « كتاب الأموال » ، ذلك الكتاب الفقهي المهم ، إلى خبرته العملية ، خلال هذه الأعوام . انظر « جوتشالك » ص ۲۷۲ . و كان يدين بمذهب مالك والشافعي .
 (۲) رتبه عبد العزيز بن عبد الله بن ثعلبة الأندلسي (توفي ٤٦٥ ه/ ١٠٧٧ م) على حروف المعجم=

بنفسه عنه ، إنه جمعه في أربعين سنة (١) ( تاريخ بغداد ١٢ : ٤٠٧ / ٤ وما بعده ) – أجرى عليه عبد الله راتباً ، عشرة آلاف درهم ، في كل شهر ( تاريخ بغداد أجرى عليه عبد الله راتباً ، عشرة آلاف درهم ، في كل شهر ( تاريخ بغداد أجرى عليه عبد الله راتباً ، عشرة آلاف درهم ، في كل شهر ( تاريخ بغداد أجرى عليه عبد الله راتباً ، عشرة آلاف درهم ، في كل شهر ( تاريخ بغداد بغداد بغداد الله راتباً ، عشرة آلاف درهم ، في كل شهر ( تاريخ بغداد بغد

ولعل أبا عبيد – مثل أبي تمام (٢) – قد توجه إلى نيسابور ، حيث يقيم ربيب نعمته ، عبد الله بن طاهر ؛ لأنه يظن أنه قد زار هناك أبا الدلف ، الذي دعاه إلى بيته عدة أشهر ، بعد استئذان عبد الله . وكان أبو الدلف يومئذ عاملاً على الكرخ (٣) . وتلقي مقابلة أبي عبيد لهذا الرجل، ضوءاً على سلوكه مع حكام هذا

<sup>= (</sup>إنباه الرواة ١٨٣/٢)، كما يقال إن علي بن عبد الله بن محمد بن عبد الباقي العقيلي ( توفي ٥٤٦ هـ/١١٥١ م ) قد قفاه على حروف ( إنباه الرواة ٢٨٥/٢ ) .

<sup>(</sup>۱) وفي ضوء ذلك ينبغي تصحيح الخطأ الذي وقع فيه بروكلمانGAL I 106; S I 166نظر كذلك مقالة «كريمر» J. Kraemer بعنوان الحنابلة ، لابن أبي يعلي ٢٦٠/١ وإنباه في مجلة عملة على ١٩٠٥ (١٩٥٣) ٢١٠/٦ وطبقات الحنابلة ، لابن أبي يعلي ٢٦٠/١ وإنباه الرواة ٢٦٠/١ وغير ذلك ــ هذا هو رأي المؤلف اعتماداً على بعض المصادر . وفي تهذيب اللغة للأزهري ٢٠/١ وإنباه الرواة ٣٢٧/٢ مثل هذا الخبر عن كتابه « الغريب المصنف » ؛ إذ يقول أبو عبيد عنه: «مكثت في تصنيف هذا الكتاب أربعين سنة ، أتلقف ما فيه من أفواه الرجال فإذا سمعت حرفاً عرفت له موقعاً في الكتاب ، بت تلك الليلة فرحا » . كما يروي هذا الحبر عن «غريب الحديث » كذلك . ونحن نعتقد أن هذا راجع إلى اضطراب الرواية ، وأن هذا الحبر يناسب « الغريب المصنف » أكثر من مناسبته « غريب الحديث » ؛ لأن الكتاب الأول يحتوي على الكثير من الأبواب المتداخلة ؛ ولذا فإن أبا عبيد كان يفرح حقا ، عندما يجد أن كلمة ما سمعها ، تصلح لأن توضع تحت أحد أبواب هذا الكتاب ، بعكس «غريب الحديث » ، الذي رتبت فيه الأحاديث بحسب الأسانيد ، ومن السهل عندئذ أن يجد كل حديث طريقه إلى مكانه فيه دون صعوبة ما ( المترجم ) .

<sup>(</sup>٢) انظر شرح التبريزي للحماسة (نشر فرايتاج) ص ٢

<sup>(</sup>٣) انظر دائرة المعارف الإسلامية ٨٥٣/٢ تحت عنوان « القاسم بن عيسى » ،ومعجم البلدان لياقوت ٢٥١/٤ : ( الكرخ ) . ويرى « جوتشالك » ( ص ٢٧٥ ) أن أبا عبيد التتى بأبي الدلف في بغداد، عندما تصالح هذا مع المأمون ( بعد سنة ٢١٤ ه )،غير أن هذا الصلح حدث في الرّي ! انظر دائرة المعارف الإسلامية ٨٥٣/٢

الزمن المتقلبين ؛ إذ إن أبا الدلف ، عندما أراد أن يعطيه في نهاية زيارته ، مبلغ ٢٠٠٠٠ درهم ، قال له أبو عبيد إنه في جنب رجل يعنى به كل العناية ، فلا حاجة به لقبول هدايا الآخرين ( ابن الأنباري ١٩٠) . وهذا يعني أن أبا عبيد ، لم يكن يريد بالطبع أن يخسر عبد الله .

وكان أبو عبيد صديقاً وميالاً لكل إنسان ، محترماً ومعظماً لذوي المناصب العالية ، ولكن عن ثقة بنفسه ، وهو لهذا لا يحتمل أن يبحث واحد عن أخطاء في كتبه ، دون وجه حتى. أما إذا كان الناقد على حتى، فكله آذان واعية. كما كان ديدنه التسامح أمام مماحكات المماحكين ( ياقوت ١٦٤/٦ والبغية ٣٧٦) .

وقد ذهب الشيخ الورع [60] – كان يروى عنه أنه كان يقسم ليله أثلاثاً ، فيصلي ثلثه ، وينام ثلثه ، ويضع الكتب ثلثه ( ابن الأنباري ١٩٢ وابن خلكان ٢٨٨٤ ) – قبيل وفاته ( ٢١٩ ه / ٨٣٤م) (١) ، إلى الحج . ولم يكن في نيته بالطبع ، أن يغادر بغداد إلى الأبد ، غير أنه قرّر أن يجاور في مكة ، بعد روئيا رأى فيها الرسول صلى الله عليه وسلم ، بعد أن انتهى من الحج ، واستعد للسفر إلى بلده ( ياقوت ٦/٤٦ وابن خلكان ٤٨٨/٤) . ويبدو أن أبا عبيد قد تابع نشاطه العلمي مرة أخرى في البلد الحرام، حتى توفي في مكة المكرمة، سنة ٢٧٤ ه ها ٨٣٨م ( وهو أصح الأقوال (٢٠) ) . وتشير الدلائل كلها ، إلى أنه قد أكمل هنا

<sup>(</sup>۱) يذكر هذا التاريخ كل من الخطيب (۱۲/۱۲) والنووي (۷۶۳) وابن الأنباري (۱۹۸). غير أن ياقوت ( ۱۹۲، ۱۹۳ ) ، يذكر على العكس من ذلك : ۲۱۶ هـ/۲۲۹ م ، لكن ذلك لا يمكن أن يكون صحيحاً ( انظر فيما مضى ص 58) ، وقد توفي المأمون عام كن ذلك لا يمكن أن يكون صحيحاً ( النفي ! ) قرأ عليه كتابه « غريب الحديث » . انظر «جوتشالك» ص ۲۱۸ م وانظر لاختلاف التواريخ كذلك: تاريخ بغداد ۲۰۶/۱۲ وانظر لاختلاف التواريخ كذلك: تاريخ بغداد ۲۲/۱۲ ؛ ۱۵۹ وإنباه الرواة ۳/۲۲

<sup>(</sup>۲) انظر رواية تلميذه علي بن عبد العزيز : « توفي أبو عبيد في المحرم ، سنة أربع وعشرين و ماثتين ، بمكة في دور جعفر بن محمد ، وعاش ثلاثاً وسبعين سنة » ( الزبيدي ۲۱۹ وإنباه الرواة ۳۱/۲ وانظر طبقات ابن سعد ۷ : ۹۳/۲ وتاريخ البخاري ٤ : ۱۷۲/۱ والمعارف ۲۲۲ ومراتب النحويين ۹۶ والفهرست ۷۱ وابن خلكان [ محيي الدين] ۳۲۲/۳ وغير ذلك ، =

في مكة كتابه « الأمثال » ، على الرغم من أن ابن قتيبة ، في المعارف (١) (٢٧٢) وأبا الطيب اللغوي، في مراتب النحويين (٩٤) وابن النديم ، في الفهرست (٧١) يؤكدون أنه أنهى أعماله الأدبية ، قبل رحلته إلى الحج . وهذا لا يتفق مع ما يعرف من أن أحد تلميذي أبي عبيد ، اللذين رويا كتاب الأمثال حسب المخطوطات التي بين أيدينا – كان مكينًا معروفاً ، وهو أبو الحسن علي ابن عبد العزيز ، الذي كان يقرئ الحجاج مصنفات أبي عبيد بعد وفاته (ياقوت النمية عبيد الذي كان كاتباً والعبر ٧٧/٧) . ولا يعقل أن يكون هذا التلميذ – الذي كان كاتباً لأبي عبيد في مكة – قد سمع دروس أستاذه في بغداد ، لأن الداني يذكر أن علياً كان «من أهل ثغور بغو ، بناحية خراسان . انتقل إلى مكة ، ولزم أبا عبيد حتى مات » ( انظر : غاية النهاية لابن الجزري ١٩٤١ ) ؛ ولأنه توفي بعد أبي عبيد ، بثلاث وستين سنة ، في مكة ، وهذا يعني أن علياً عندما اتصل بأبي عبيد ، كان صغير السن نسبياً ، حتى على فرض أنه كان تجاوز التسعين عند وفاته ، هذا إلى أن أبا عبيد قد انتقل إلى مكة عام ٢١٩ ه/٢٤٨ م، كما ذكرنا من قبل (١) .

<sup>=</sup> وفیما مضی ص 57 هامش) . وإلی جانب ذلك تذكر أیضا سنة ۲۲۳ أو ۲۲۲ أو ۲۳۰ تاریخاً لوفاته . انظر تاریخ بغداد ۲۱۵/۱۲ ؛ ۲۰۷ وابن خلكان ( محیي الدین ) ۲۲۲/۳ و إنباه الرواة ۲۰/۳

<sup>(</sup>١) ونقل منه الزبيدي في طبقاته ٢١٧

<sup>(</sup>٢) أما القصة التي يرويها الزبيدي في طبقاته (٢٠٠) من أن علي بن عبد العزيز قال : «حضرت أبا عبيد ببغداد ، حتى جاءه رجل يخدم السلطان ، فجنا بين يديه ، وقال : بعنني الأمير طاهر بن عبد الله بن طاهر ، وبلغه عنك علة ، وقد أتيتك بمتطبب، فكشف أبو عبيد سراويله عن ساقيه ، وبه قرح ، فقال له المتطبب : هذه مرة بين الجلدين ، كم أتى عليك ؟ فقال أبو عبيد : وما في هذا مما يستفاد ؟ قال : لأحمل الدواء على قدر القوى ، فقال : وعقد بيده ثمانياً وستين » — هذه القصة يبدو عليها طابع التزييف ، فقد انفرد بها الزبيدي ، هذا إلى أن أبا عبيد ، لم يكن قد بلغ هذه السن في بغداد ، بل توفي — كما تجمع عليه أغلب المصادر — بمكة ، وهو ابن ٦٧ سنة . ويضاف إلى ذلك أن القصة التي ذكرها الزبيدي بعد ذلك ، عن موقف لأبي عبيد في بغداد ، لا يرويها علي بن عبد العزيز عنه مباشرة ، بل عن أبي عبد الرحمن اللحية ، صاحب أبي عبيد . ولعل عبد الرحمن هذا هو راوي القصة الأولى أيضا على فرض —

أما متى وأين عاش التلميذ الثاني : أبو محمد ثابث بن أبي ثابث ، راوي كتاب الأمثال ؟ فإنه سوأل لا تجيب عنه المصادر للأسف (١) ( انظر فيما يلي ص 96 ) . هذا بالإضافة إلى أن كتاب أبي عبيد ، قد شرح في مكة على ما يظهر ، بعد وفاة أبي عبيد بقليل ( انظر فيما يلي ص 83 ) . ولا شك أن كتاب الأمثال

<sup>=</sup> صحتها ( نقل هذه القصة ياقوت ١٦٤/٦ عن الزبيدي ، وفيه : عبد الرحمن اللجنة! ). انظر فيما يليص83. وبالنسبة للأمير المذكور في القصة السابقة:طاهر بن عبد الله بنطاهر، المولود في سنة ٢٠٤ هـ – انظر مجلة JA ( ١٩٣٩ ) ٢٧٤/٢٣١

<sup>(</sup>١) ربما كان ثابت أخا لعلي بن عبد العزيز ( = علي بن أبي ثابت : إنباه الرواة ٣١/٣ ؟ ) ؛ فإن جدَّ على هذا يسمى (كما في ياقوت ٥/٧٤٧) : المرزبان بن سابور ( معجم البلدان ١/ **٦٩٤** بإضافة : بن شاهنشاه ) ، أو عبد الرحمن ( غاية النهاية لابن الجزري ٩٤٩/١ ) . ويبدو أن هذه التسمية الأخيرة تسمية إسلامية ، بدلا من الاسم الوثني : المرزبان ! أما والد ثابت ، فإن المصادر التي تذكره تختلف فيه ؛ فيسميه : « عبد العزيز » كل من ياقوت ٣٩٦/٢ وإنباه الرواة ٢٦١/١ ( هامش ) وبغية الوعاة ٢١٠ وفي هذه المصادر الثلاثة : « اللغوي » ، ويبدو أنها تحريف : « البغوي » . ويسميه «سعيد » أو «محمد» كل من الفهرست ٦٩ وياقوت ٣٩٦/٢ وإنباه الرواة ٢٦١/١ وبغية الوعاة ٢١٠ كما يسميه : « عمرو بن حبيب » كل من الفهرست ٧٢ وغاية النهاية لابن الجزري ١٨٨/١ مع إضافة : « ابن أني ثابت » في المصدر الأخير . وأخيراً يسمى : « علي بن عبد الله الكوفي » عند ياقوت ٢/ ٣٩٦ وإنباه الرواة ٢٦٣/١ ( وانظر ٢١/٣ ) وبغية الوعاة ٢١٠ ومعجم المؤلفين ٣٠٠/٣ ؛ ويبدو أن هنا خلطاً بين عدة اشخاص ، لا صلة للواحد منهم بالآخر . هذا ويتحدث القفطي في إنباه الرواة ٢٩٢/٢ عن أخ لعلي بن عبد العزيز ، روى هو الآخر كتب أبي عبيد ، دون أن يسميه . ويتفق هذا مع ما تذكره المصادر السابقة ، من أن ثابتا كان أحد أصحاب أي عبيد ، الذين رووا كتبه ، وإن كان ناشر إنباه الرواة : محمد أبو الفضل إبراهيم ، يرى أن هذا الأخ الذي لم يسمه القفطي « هو إبراهيم بن عبد العزيز . ذكره الزبيدي في الطبقة الرابعة من اللغويين الكوفيين ». وهو يعني بذلك: إبراهيم بن عبد العزيز بن عبدالرحمن البغوي (طبقات الزبيدي٢٢٧).ويوُ كد ظنههذا ما ورد في إنباه الرواة ٢٢/٣.ويبدو أن آل البغوي ، كانوا من أصحاب العلم ؛ لأن كتب الطبقات تذكر ابن أخ لعلي بن عبد العزيز ، كان من العلماء و هو أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي ( ٢١٤ ه/٨٢٩م – ٣١٧ ه/٩٢٩ م ). =

كتبه أبو عبيد في شيخوخته ؛ لأنه أشار فيه عدة مرات إلى كتابه غريب الحديث ، الذي مكث في تصنيفه أربعين سنة ، كما عرفنا من قبل . [61]



<sup>=</sup> انظر یاقوت ٥/٧٤٧ ومعجم الموُلفین ٢٦٦٦٦ ــ وانظر بالنسبة لباقي تلامذة أبي عبید : الفهرست ٧٧ وطبقات الزبیدي ٧٢٠ وتاریخ بغداد ٤٠٣/١٢ وإنباه الرواة ٢١/٣ وتذكرة الحفاظ (الطبعة الثانية) ٤١٧ و «جوتشالك » ص ٢٥٦ ؛ ٢٥٧ ؛ ٢٦٠ – ٢٦٦ ؛ ٢٦٦ ــ ٢٦٨ حيث عدد شيوخه كذلك وانظر فيما مضى كذلك ص 49 وكذلك ص 81 فيما يأتي .

## ر مكتبة (لاركتور مزر (ار ألاطية

#### مخطوطات كتاب أبي عبيد ومقدمة الكتاب وفهرس المحتويات

وصل إلينا كتاب أبي عبيد في الأمثال،في عدة مخطوطات (١)، الأمر الذي لا يعد غريباً، في كتاب محبوب ومشهور كهذا الكتاب ؛ فقد ذكر بروكلمان في كتابه ( GAL I 106; S I 166 ) المخطوطات التالية :

الإسكوريال ۱۷۵۷ (أ): (انظر كتالوج «ديرنبورج» كير مؤرخة الا×٢٢ سم؛ ورق ؛ ٥٩ ورقة ؛ ٢٤ سطراً ؛ خط مغربي جميل ؛ غير مؤرخة وربما ترجع إلى القرن السادس الهجري ) يقل فيها الضبط بالشكل . وفي بعض أوراقها تلف في الوسط على شكل مربع . وفي المخطوطة تعليقات هامشية كثيرة (دخل بعضها في النص . انظر فيما يلي ص ١٥٩ وما بعدها ) كتبها نفس كاتب المخطوطة ، وقد تعاورها اثنان آخران بالتصحيح من آن لآخر . وفي مقدمة المخطوطة كلام عن رواية النص (نقله الكاتب من النسخة التي كان يستخدمها ) كما يوجد في أول المخطوطة أيضا تمليكات وما يشبهها — وعندي من هذه المخطوطة كما يوجد في أول المخطوطة أيضا تمليكات وما يشبهها — وعندي من هذه المخطوطة

<sup>(</sup>۱) بالنسبة للجزء الذي نشره « برتو » E. Bertheau انظر فيما يلي ص 106 وما بعدها . وقد رتبت أمثال أبي عبيد ترتيبا أبجديا ، في كتاب « التحفة البهية » ، المطبوع بمطبعة الجواثب باستانبول ( ۱۳۰۲ ه ) ص ۲ – ۱٦ ومن الكتاب كذلك مختصر منقح في العقد الفريد ، لابن عبد ربه ( القاهرة ١٣٦١ ه/١٩٦ م ) ٩٤٠٨ – ١٣٦ وقد ولد ابن عبد ربه في قرطبة ، سنة ٢٤٦ ه/ ٨٦٠ م ، وتوفي هناك سنة ٣٢٨ ه/ ٩٤٠ م ويرجع مختصره هذا فيما يبدو ، إلى رواية طاهر بن عبد العزيز عن علي بن عبد العزيز ( انظر فيمايني ص88 ). وانظر العقد ٣: ٧٢٧ و محمد شفيع في كتابه: « فهرست العقد الفريد » فيمايني ص88 ). وانظر العقد ٣: ٢٠٢ وانظر كذلك فصل المقال ( مخطوطة ل ٩ ب) حيث ذكر خبر شهود ابن عبد ربه لمجلس علم ، قرئ فيه كتاب الأمثال لأبي عبيد .

« فيلم » ، ونصها جيد للغاية .

كوبريللي ١٢١٩ (ك) : (انظر وصف « ريشر » ١٢٩٩ في عجلة : MSOS (١٩١١) ١٦٨/١٤ : جزء في حجم الثمن ؛ ٢٦٥ ورقة ؛ نسخي كبير واضح ؛ مضبوطة بالشكل ؛ غير مورخة وربما ترجع إلى القرن السادس الهجري ، أو قبل ذلك بقليل ؛ والورقة الأخيرة منها مصححة ، وبعضها مكتوب من جديد ) . وقد كرر في أرقام الأوراق الرقم ٩ مرتين خطأ ؛ في كل صفحة ١١ سطراً ؛ وقد شطب العبارات الشيعية فيها أحد السنيين، فيما بعد أو محاها، وكتب بدلا منها عبارات سنية . ونص المخطوط لايخلو من الأخطاء ، وليس به إلا حاشية واحدة مضافة إلى صلب النص (انظر فيما يلي ص 85) . وبالمخطوطة بعض التعليقات الهامشية ، التي يظن أنها ترجع كلها إلى ابن خالويه (الذي يروي النص في هذه المخطوطة ) ، وإن لم تسبق كلها بعبارة : « قال ابن خالويه » . [62]

وفيما عدا ذلك توجد مخطوطات من الكتاب في : رامبور ، وتونس ، ومانشيستر . والأخيرة ليست إلا مختصراً للكتاب .

أما مخطوطة الأمثال المجهولة المؤلف (في الموصل برقم ٢٠٦)، فقد ظن صانع كتالوج الموصل ( المطبوع ببغداد ١٩٢٧ ) أنها كتاب الأمثال . لأبي عبيد ، غير أن ذلك لا يمكن أن يكون صحيحا ؛ لأن مقدمة المخطوطة المذكورة في الكتالوج ، لا تتفق مع النص المروي عن أبي عبيد — وبالنسبة لمخطوطات باريس المحتلوطات والمتحف البريطاني ( .٩٩٥ Suppl ) ، وكذلك بالنسبة للمخطوطات التي تحمل شرح البكري ، انظر فيما يلي ص 106 ؛ 92 وما بعدها .

وهناك مخطوطة أخرى ، لم يذكرها بروكلمان ، من أمثال أبي عبيد ، وهي :

فيض الله ١٥٧٨ (ز) : وعندي منها « فيلم » : ٩٠ ورقة : ١٩ سطراً ؛ مكتوبة بالحط المغربي السريع ؛ ويقل فيها الضبط بالشكل ؛ واسم كاتبها غير مقروء؛ وهي مؤرخة في عام ٨٢(٥)ه . وبالمخطوطة تعليقات هامشية كثيرة

(دخل بعضها إلى صلب النص . انظر فيما يلي ص 104 وما بعدها )، وبعضها بخط الناسخ ( نرمز إليها بالرمز : خ ١ )، وبعضها بخط متأخر ( مغربي كذلك . ونرمز اليها بالرمز : خ٢) ، وبعضها بخط شخص ثالث ( نسخي مكتوب حوالي سنة ٩٥٨ هـ/١٥٥١ م . انظر فيما يلي ص 84 . ونرمز اليها بالرمز : خ٣ ) . وبالأوراق ١١ ؟ ٨٦ تكملة بخط سريع جداً . وكذلك بالورقة ٣٥ تكملة بخط آخر سريع أيضا . وقد تعاور الأشخاص الثلاثة النسخة ، بكتابة مقدمة عن رواية الكتاب ( بصرف النظر عن التمليكات وما أشبهها ) والمخطوطة جيدة بشكل عام .

وسنعود مرة أخرى إلى هذه الملاحظات ، عن رواية الكتاب ، والتعليقات الهامشية، في نسخ : (أ) و (ك) و (ز) ، عندما نتحدث عن انتشار كتاب الأمثال لأبي عبيد ، والشروح التي عملت عليه . ونتحدث الآن عن كتاب أبي عبيد من ناحية تبويبه ، ومصادره ، ومضمونه .

بدأ أبو عبيد كتاب « الأمثال » ، بتعريف المثل ، ذلك التعريف الذي ذكرناه من قبل في ص 9 ثم قال بعد ذلك : [63]

( وقد (١) ألفناها في كتابنا هذا على منازلها (٢) ، و لحصنا صنوفها ، و وذكرنا (٣) المواضع التي يتكلم بها فيها ، وتضرب عندها ، وأسندناها إلى علمائها ، واستشهدنا بنوادر الشعر عليها ، أو على ما أمكن منها . وكان مما دعانا إلى تأليف هذا الكتاب ، وحثنا (٤) عليه ، ما روينا من الأحاديث المأثورة ، عن النبي (٥) صلى لله عليه حوسلم (٢) > ، حأنه قد (٧) خربها ، وتمثل بها ، هو ومن بعده من السلف . وقد ذكرنا حبعض (٨) > ذلك ؛ ليكون حجة لمذهبنا . فكان مما حفظ عنه ، صلى الله عليه وسلم منها (٩) : المثل الذي في الإسلام (١٠) والقرآن ، وهو قوله ... »

<sup>(</sup>۱) « وقد ألفناها ... ما أمكن منها » لا توجد هذه العبارة في ف ل س ( انظر لهذه الرموز ص 92 ) // (۲) في أ «مراتبها » // (۳) في ك «صنوفها وذكرناها وذكرنا » // (٤) في أ « عن رسول الله » // (٦) < ... > ليست في ك // (٤) في أ « عن رسول الله » // (٦) < ... > ليست في ك // (٧) < ... > ليست في ز (٧) < ... > ليست في ن

// (٩)فى كـ « عنه صلى الله عليه منها » وفي أ « عن رسول الله صلى الله عليه وسلم منها » . وفي ل « عنه عليه السلام منها » // (١٠) في ل ز « الذي ضربه للإسلام » .

وفي هذا الجزء من المقدمة، يذكر أبو عبيد أنه بوّب كتابه ( بذكر المواطن التي يضرب فيها المثل من الأمثال) ، كما يذكر أنه بيّن المصادر التي أخذ منها أمثاله ، وأُنه استشهد عليها ــ ما أمكن\_بأبيات من الشعر . ثم يذكر أبو عبيد أن ما دعاه إلى تأليف هذا الكتاب ، هو ما روي عن الرسول صلى الله عليه وسلم ، من أنه هو ومن بعده من السلف، قد ضرب الأمثال وتمثل بها. ومثل هذا الكلام يدل على مذهبه الحسن ، ويبرر اشتغاله بالأمثال .

و قد طبق أبو عبيد ما ذكره في مقدمته هنا ، على الكتاب في داخله ، فبعد أن ذكر عدة أحاديث ـ صارت أمثالا ـ بقصصها وأسبابها ، جمع في أبواب كتابه أكثر من ١٠٠٠ مثل ، و ٢٢٠ بيتا من الشعر ، و ١٣٠ حديثا مع قصصها في بعض الأحيان ( على النحو التالي ) :

ك وأ = أ ٢ أ ٢ بابا [64] ك ٧٧أ = أ ١٨ أ ٦ أبواب ك ٨٣ أ = أ ١٩ ب ١٠ أبواب ك٩٢٠ = أ٢١ بابا ك ١٠٣٤ أ=أ ٢٤ أ ٦ أبواب ك١٠٩٤ أ=أه٧ب ١٣ بابا ك٠١١ب = أ ٢٨ أ ١٢ بابا ك١٣٢٠ ب= أ٣٠٠ م أبواب

> ك ١٤٠ أ=أ٣٢ بابا ك ١٥٤ أ=أه ٣ب ١٥٤ بابا

هذا جماع أبواب الأمثال في صنوف المنطق. هذا جماع الأمثال التي في معائب المنطق ومساويه ك ٣١ أ =أ ٨ ب ١١ بابا جماع أمثال الرجال واختلاف نعوتهموأحوالهم . أمثال الجماعات منالأقوام وأنبائهم وحالاتهم الأمثال في الأقربين من أسرة الرجل وعترته . جماع الأمثال في مكارم الأخلاق . هذا جماع أمثال الجود والمجد .

جماع أمثال الحلة والإخاء . جماع الأمثال في الأموال والمعاش. ذكر الأمثال في العلم والمعرفة.

ذكر الأمثال التي لأهل الألباب والحزم ، وفي السلامة من الزلل والجهل .

ذكر الحوائج وما فيها من الأمثال .

ك ١٧٨ ب= أ ٠٤ ب ١٥ بابا [65] ك ١٩٠ ب= أ ١٤ أ ١٦ بابا ك ٢٠٢ أ= أ ٥٤ ب ١٤ بابا ك ٢١٣ ب= أ ١٤ أ ٢١ بابا ك ٢٢٢ ب= أ ١٤ أ ٢١ بابا ك ٢٢٢ ب= أ ١٤ أ ١٠ أبو اب ك ٢٢٢ ب= أ ١٥ أ ١٠ أبو اب جماع أمثال الظلم وأنواعه . الأمثال في المعائب والذم . ذكر أمثال الحطأ والزلل في الأمور . ذكر الأمثال في البخل وصفاته وأشكاله . ذكر الأمثال في صنوف الجبن وأنواعه . ذكر الأمثال في مرازيالدهر وأحداثه . ذكر الأمثال في جنايات الدواهي العظام يجنيها الرجل عل نفسه .

ك٢٤٢ب=أ٥٥أ ٨ أبواب

ثم يلي ذلك أحد عشر بابا قصيرة هي (ك ٢٤٨ أ \_ ٢٥٦ ب= أ٥٥ب \_ ٥٩ب ) :

ذكر الأمثال في منتهى التشبيه وغايته . باب الأمثال في اللقاء وأوقاته وأزمانه . باب الأمثال في ترك اللقاء ودهوره وآونته . باب الأمثال في النفي لمعرفة الرجل . باب الأمثال في نفي المال عن الرجل . باب الأمثال فيما يتكلم فيه بالنفي من الناس خاصة . باب الأمثال في نفي الطعام . [66] باب الأمثال في نفي اللباس .

باب الأمثال في نفي النوم والأوجاع . باب الأمثال في الاستجهال ونفي العلم . باب الأمثال في الطعام .

\* \* \*

#### مصادر أبي عبيد والرجال الذين روى عنهم

بعد عرض هذا الفهرس ، الذي يعطي صورة صادقة ، لترتيب مادة كتاب الأمثال لأبي عبيد ، نريد الآن أن نبحث مصادر هذا الكتاب . وعلينا لهذا أن نبحث باختصار ، تاريخ حياة كل رجل من الرجال ، الذين روى عنهم أبو عبيد شيئاً في كتابه ، ونتحدث عن نشأتهم وثقافتهم ، وأثر مولفاتهم في الأمثال ، فيمن بعدهم ( إن كانت لهم كتب في الأمثال ) – وستكون هذه طريقتنا كذلك فيما بعد ، عند تحليلنا لمصادر كتب الأمثال الأخرى – لأن مثل هذه الأخبار تلقي ضوءاً على موضوع المصادر ، واعتماد بعضها على بعض ، ويمكن بواسطتها تتبع كتب الأمثال في تطورها ، حتى في أدق المسائل غالبا .

وننبه هنا إلى أن أبا عبيد جمع – لا في كتابه الأمثال فحسب ، بل في كتبه الأخرى كذلك – مادة عالجها من قبل ، لغويون ورجال في تصنيفات مختلفة ؛ ففي كتابه الذي ذكرناه من قبل : « غريب الحديث » ، جمع أبو عبيد كتب أبي عبيدة ، والنضر بن شميل ، وأبي عدنان ( فلوجل ٤٧ والفهرست ٥٥ ) . وقد فعل مثل ذلك أيضا في كتابه: « الغريب المصنف (١١) » ؛ إذ رجع فيه إلى كتاب « الغريب المصنف » لأبي زيد ، وكتاب « الصفات » للنضر بن شميل ، وغير هما من الكتب ( جوتشالك ٢٨٤ والحطيب البغدادي ٢٠٤/١٢ وياقوت ٦: ٣/١٦٣ والمزهر ٢/١٦٣ وغير ذلك ) .

<sup>(</sup>۱) لقد أثبتنا أن أبا عبيد جمع كتابه : « الغريب المصنف » بالاعتماد على الرواية الشفوية ، ولم ينقل من كتاب ، وذلك في كتابنا : Das Kitāb al-Garīb al-muşannaf . ( ميونخ١٩٦٢ ) ص ١٣٠ – ١٣٧ [ المترجم ] .

ويبدأ أبو عبيد الباب من أبواب كتابه الأمثال ، في العادة ، كما يأتي : «قال ... ( أحد العلماء المعروفين ، أو هو نفسه ، أو [نادراً] شخص مجهول [ أحد علمائنا ، وما أشبه ذلك ] ) : من أمثالهم في هذا ( أو : يقال في أمثالهم ، وما أشبه ذلك ) ... ثم يأتي المثل » . وكثيراً ما يذكر أبو عبيد مصادره ، في داخل الباب أيضا ، أو يذكر نفسه . وأكثر اعتماد أبي عبيد في اللغة على شيوخه الثلاثة : الأصمعي ، وأبي عبيدة ، وأبي زيد الأنصاري . [67] ولم يرد لأي واحد من هولاء الثلاثة — الذين تذكر لهم كتب التراجم والطبقات كتبا في الأمثال ذكر لكتبهم هذه ، في أمثال أبي عبيد . هذا إلى أن أبا عبيد ، لم يذكر أي كتاب باسمه ، إلا في موضع واحد من كتابه ( انظر فيما يلي ص 77 ) .

### (١٣) أُبو سعيد عبد الملك بن قريب الأَصمعي

كان الأصمعي ( GAL I 104; S I 163 ) تلميذاً لأبي عمرو بن العلاء ، وخلف الأحمر . وقد نشأ بالبصرة فقيراً ، ثم وجد بعد ذلك ، في رحاب الخليفة هارون الرشيد مأوى . ولم يكن الأصمعي محبوبا هناك ، بسبب أحاديثه الشيقة عن التاريخ والشعر العربي القديم فحسب ، بل لأفكاره المرحة ، وملاحظته التي لا تخلو من الدعابة كذلك (فلوجل٧٧) ، كما شملته أيضا رعاية جعفر بن يحيى البرمكي . والأصمعي مسلم متمسك بدينه محافظ — على العكس من تلاميذه — إذ كان يرفض تفسير المواضع الصعبة في القرآن والسنة بالرأي ( ابن الأنباري ١٧٠ والبغية ٣١٣ والمزهر ٢٠٤٠ والبغية ٣١٣ يظهر ذلك في قائمة الكتب ، التي عددها له صاحب الفهرست ص ٥٥ — وهو فارس هذا الميدان ، إلى درجة أن الخليفة المأمون ، الذي نقل الأصمعي إلى ساحته من البصرة ، وكان قد توجه اليها بعد إقامته ببغداد — هذا الخليفة كان يستشير الأصمعي ، عندما كانت لا ترضيه إجابة علماء قصره ، في المسائل اللغوية الأصمعي ، عندما كانت لا ترضيه إجابة علماء قصره ، في المسائل اللغوية ( فلوجل ٧٨ ) . وقد توفي الأصمعي عن ٨٨ عاما في سنة ٣١٣ه/٨٢٨م وقيل ٢١٤ ه ، وقيل ٢١٧ ه ، وقيل ٢١٨ ه ، وقيل ٢١٠ ه ، وقيل ٢١٧ ه ، وقيل ٢١٠ ه .

ولم تصل إلينا أية مخطوطة من مخطوطات كتاب الأمثال للأصمعي (انظر كذلك كذلك: GAL I 104 ). ويقال إنه كان حوالي ربع كتاب أبي عبيد ، وأغلب الظن أن أمثال الأصمعي ، لم تكن مرتبة أبجديا ، ولا موضوعيا (انظر كذلك ما سبق في ص 56). وقد عالج الأصمعي في فصل خاص من كتابه ، الأمثال التي جاءت على صيغة : (أفْعَلُ من ) — ويذكر حمزة الأصفهاني (٣٣) أنه كتيب ، في عشر صفحات (انظر فيما يلي ص 132). [68] ويظهر أن الكتاب لم يكن به قصص للأمثال ، فلم يذكر اسم الأصمعي ، على أي حال ، في أي مكان مقرونا بقصة من هذه القصص ، كما يذكر المفضل الضبي مثلا ، بل إلى جانب تفسيرات لغوية للأمثال . وهناك مجموعة من العبارات ، رويت عن الأصمعي ، والست أمثالاً (من أمثالهم) ، بل دعاء (من دعائهم) . (انظر فيما مضي ص 19). والراجح أن الأصمعي اعتمد في كتابه على بعض الرواة ، مثل (حسبما روي عنه في كتاب أبي عبيد) : أستاذه أبي عمرو بن العلاء (٥) (ك٧٧ أ) ، ومن يسمى بأبي الأشهب العُطاردي (ك ٧ أ) .

وقد كان كتاب الأمثال للأصمعي معروفا ومُقدراً من العلماء ؟ فقد روى عنه بالاسم من المتأخرين كل من : حمزة (٣٣) والبكري ( انظر فيما يلي ص ١٥٥ ) والميداني (٤١) ( انظر كذلك : لسان العرب ١٥ : ٢٠/٢٣٨ مادة : صمم ) . وفيما عدا ذلك ، لا يوجد كتاب معروف من كتب الأمثال ، إلا والأصمعي مذكور فيه . وقد وصل كتاب الأمثال للأصمعي إلى أسبانيا ( ابن خير ٣٤٠ ) على يد القالي ( انظر فيما يلي ص 95 ) ، الذي سمعه وقتذاك في بغداد ، على شيخه ابن دريد ، كما وصل إلى الأندلس من ناحية أخرى ، على يد يحيى بن مالك ، فيما بعد ( انظر بغية الملتمس للضبي رقم ١٤٩٢ ) . وقد عرف يحيى الكتاب ، في رحلته إلى الشرق ( قبل عام ٣٥٠ ه / ١٤٩ م ) ، مع محمد ابن الحسن الباذنجاني المصري ( انظر معجم البلدان ٢٩٢١). وهذا الأخير يروي الكتاب عن ابن دريد ، وأبي حاتم السجستاني ، عن المؤلف . ويبدو أن حاجي الكتاب عن ابن دريد ، وأبي حاتم السجستاني ، عن المؤلف . ويبدو أن حاجي

خليفة لم يَرَ الكتاب ؛ لأنه لم يذكره في كتابه كشف الظنون (١٥٠/١) ، بين مجموعة كتب الأمثال التي ذكرها، على العكس من الفهرست ٥٥ وإنباه الرواة ٢٦٨/١ ؛ ٢٠٣/٢ وياقوت ٢٦٨/٦

### (١١) أَبو عبيدة معمر بن المثنى

ولد أبو عبيدة ( انظر بروكلمان : GAL I 102;S I 162 وبلاشير ١١٥ من المبيد أبي عمر و بن العلاء (٥) ويونس بن حبيب (٧) في عام ١١٠ ه ٧٢٨ م ، بالبصرة . وكان أبواه ( اليهوديان ) من باشروان (۱٬۱ ( انظر فلوجل ٧٠٠ وابن خلكان ٣٩٣/٣ وياقوت ١٦٦/٧ ) . وقد استدعاه الحليفة هارون الرشيد ، إلى قصر الحلافة ، في عام ١٨٨ ه ١٨٨ م ١٨٨م؛ لكي يقرأ عليه كتبه التي ألفها ، لانتشار صيته في العالم [69] ومعرفة تاريخ القبائل العربية وأيامها على الأخص ( انظر المعارف ٢٦٩ والمزهر ٢٠٧١ ٤ ) . ورغم هذا كان الناس يتجنبون عبلسه ، لحقارته وطول لسانه، حتى إن الأصمعي ، خصمه الأول ، كان يبتعد عن طريقه ، ما أمكنه ذلك (١) ( فلوجل ٧٠ ) . هذا إلى أن أبا عبيدة ، وهو غير عربي ، انضم إلى طائفة الصفرية ، وهاجم العرب في مؤلفاته ، كما يفعل على الشعوبية ، دون أن يستثني من ذلك آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم . وترتب على هذا أنه عندما مات ( في عام ٢٠١ه / ٢٠٨ و نور القبس ١٠٩ وما بعدها . ( انظر ياقوت ١٦٨/٧ وإنباه الرواة ٢٧٦/٣ ؛ ٢٨٠ ونور القبس ١٠٩ وما بعدها . وانظر كذلك ابن الأنباري ١٣٧ – ١٥٠ والخطيب البغدادي ١٩٤٧ه وما ) .

ويمكن أن نتصور أن كتاب أبي عبيدة في الأمثال ، كان في حجمه وتبويبه

<sup>(</sup>١) في كتاب السيرافي ٦٨ : « باشُروان » بضم الشين .

<sup>(</sup>۲) انظر كذلك للخصومة بين الأصمعي وأبي عبيدة تعليقا على ذلك في مجلة JRAS (١٩٤٩) Oriens : هجلة H. Ritter ( ١٩٤٩) (١٩٤٩) ٢٩٦/٢

مشابهاً لكتاب الأصمعي ، ويظهر أنه لم يحتو هو الآخر ، إلا على القليل من قصص الأمثال ، وهي تلك التي تتصل بأخبار أيام العرب ( انظر فيما مضى ص 30 ) . وإنه لمن العجيب حقا ، أن المتأخرين من المؤلفين في الأمثال ، لا يروون عن أبي عبيدة \_ وهو أكبر علماء الأخبار \_ إلا القليل نسبيا من قصص الأمثال ، بينما تكثر رواية هذه القصص \_ كما سبق أن رأينا \_ عن المفضل الضبي ، وابن الكلبي وغيرهما ، وهو أمر يشك فيه إلى حد ما . وهذه الحقيقة تزيد شكنا في الحقيقة « التاريخية » لهذه القصص على وجه العموم .

ويبدو أن كتاب أبي عبيدة في الأمثال ، كان يحتوي على بعض أبيات الشعر (وكانت فيما يظهر شواهد على الأمثال) ؛ لأن حاجي خليفة ١٥٠/١ والبغية ٢٧٨ ( محرفاً: أبو عبيد) ، يذكران أن عبد الله بن الشاماتي ( توفي ٤٧٥ ه/١٠٥٢م) أفرد هذه الأبيات بالشرح بعد ذلك . هذا إلى أن أبا عبيد يروي في كتابه الأمثال، بعض أبيات الشعر عن أبي عبيدة .

هذا وكتاب الأمثال لأبي عبيدة ، مذكور في الفهرست ٥٠ وياقوت 7: 7 7 كما يذكره أيضا كل من حمزة (٣٣) ، والبكري ( انظر فيما يلي ص IOI ) ، والميداني (٤١) باسم كتاب الأمثال . أما ابن خير في كتابه الفهرست ٤١ وقد وصل كتاب أبي عبيدة في الأمثال ، إلى أسبانيا - كما يذكر ابن خير ٣٤١ وقد وصل كتاب أبي عبيدة في الأمثال ، إلى أسبانيا - كما يذكر ابن خير ٣٤١ عن طريق شيخه المحدث ، أبي بكرمحمد بن عبد الله بن العربي ( توفي ٣٤٥ هم من عبد الله بن العربي ( هذا في رحلته إلى بغداد ( انظر ابن بشكوال 77/7 وقد أخذه ابن العربي هذا في رحلته إلى بغداد ( انظر ابن بشكوال 77/7 وقد أحده بن عبد الله بن عبد الواحد بن علي بغراية : محمد بن عمد بن أحمد بن المسلمة ، عن محمد بن عبد الواحد بن علي برواية : محمد بن عبد الواحد بن علي

<sup>(</sup>۱) انظر « جولد تسيهر » : Muh. Studien بانظر « جولد تسيهر » : المجلة » . ولعل ذلك تصحيف صحته : الأدب ١١/٢ وفيها أن أبا عبيد سمى كتابه : « المجلة » . ولعل ذلك تصحيف صحته : أبو عبيدة. وانظر كذلك الطبعة الحديثة (بالقاهرة ١٣٤٧ – ١٣٥١ ) ٣٠٢/٣ في الهامش . ( انظر فيما مضى ص 23 وانظر لاشتقاق كلمة ( مجلة ) مقالة : « جولدتسيهر » في مجلة ( مجلة ) مقالة : « جولدتسيهر » في مجلة ) كلمة ( كلمة ) وانظر إقليد الخزانة للميمني ٩٩ هامش ١

ابن رزْمة ، عن عمر بن محمد بن سيف ، عن محمد بن العباس بن محمد اليزيدي ( توفي ٣١٠ ه / ٩٢٢ م : GALS I 169 ) ، عن أبي العباس محمد بن الحسن الأحول ( انظر فيما يلي ص 84 ) ، عن سعدان بن المبارك (١٥) ، عن أبي عبيدة – انظر الملحق في آخر الكتاب !

#### (١٢) أَبو زيد سعيد بن أوس الأنصاري

کان أبو زید (۱) ( توفی ۲۱۶ ه / ۸۳۰ م ، وقیل ۲۱۵ ه : ۲۱۵ کان أبو زید (۱) ( توفی ۲۱۵ ه : ۲۱۵ کان آبی عمرو بن العلاء البصری (۵) ، والمفضل الضبی الکوفی (٦) — یمتاز قبل کل شیء بمعرفته الواسعة باللغة العربیة ( ولهجاتها المختلفة ) . ویروی عنه أنه اجتهد فی جمع النوادر اللغویة ، والتعبیرات الحاصة . و کتابه : «النوادر » ، المشهور ، خیر برهان علی ذلك ( یاقوت ٤ : ۳/۲۳۸ ) . وقد دخل أبو زید مدینة بغداد ، عندما تولی المهدی ( ۱۵۸ ه/۷۷۶ م ) خلافة المسلمین ( فلوجل ۷۱) . و کانت روایته غایة فی الثقة ، فکان سیبویه والأصمعی یقدرانه دائماً . و کان أبو زید قدریا قفطی ۲۰/۲ و ابن الأنباری ۱۷۳ و انظر کذلك القفطی ۳۰/۲ — ۳۰ ) .

ويكاد كتاب الأمثال لأبي زيد ، لا يختلف في جوهره عن كتابي أبي عبيدة والأصمعي . وهو يعتبر من عدة نواح ، تكملة لكتاب النوادر ( الذي يحتوي على مجموعة من الأمثال ، مع شروح لغوية ) . ويذكر ياقوت ٢٣٩/٤ من بين كتب أبي زيد ، كتابا في الأمثال ( انظر كذلك : لسان العرب ٦ : ١/٣١٧ مادة : غرر ) . ويذكره الميداني (١٤) في مقدمة كتابه: « مجمع الأمثال » بين مصادره . كما يذكر ابن خير في فهرسته ( ٣٧١ وما بعدها ) السلسلة الأندلسية [٦٦] لرواية هذا الكتاب ، عن طريق القالي ( انظر فيما يلي ص 95 وما بعدها ) ، عن ابن دريد ، وأبي حاتم السجستاني ، عن مؤلفه .

<sup>(</sup>۱) جده زید بن ثابت ، الصحابی المشهور ، وأحد جماع القرآن الكريم ( نور القبس ۱۰۶ وما بعدها ؛ ۲۶۰ وما بعدها ، وتاریخ بغداد ۷۷/۹ وإنباه الرواة ۳۱/۲ ) .

#### (٨) أبو فيد مؤرج بن عمرو السدوسي

يذكر المؤرج (٨) في كتاب الأمثال لأبي عبيد، أحيانا. ويرجع أن المؤرج تقابل مع أبي عبيد – وإن لم تذكر المراجع ذلك – عندما كان أبو عبيد يعمل مؤدبا في خراسان ( انظر فيما مضى ص 57 ) ، كما يعتقد كذلك أن أبا عبيد ، تقابل في ذلك الوقت أيضا ، مع النضر بن شميل ، في مرو . والدليل على أن أبا عبيد اتصل بالمؤرج اتصالاً شخصياً ، تلك المواضع التي يروي فيها أبو عبيد عن المؤرج في كتابه ؛ لأن أبا عبيد يذكره دائما بقوله : قال المؤرج ، لا بقوله : وما شابهها من العبارات ، كما يفعل مع المفضل الضبي ( انظر فيما مضى ص 49 ) . ومن العجيب أن الأمثال التي يرويها أبو عبيد عن المؤرج ، لا توجد في كتابه الصغير في الأمثال ( انظر فيما مضى ص 54 ) . وتقوي هذه الحقيقة الأخيرة ، الاعتقاد بأن أبا عبيد تحادث مع المؤرج في المسائل العلمية شفوياً ، ولم يعرف كتابه في الأمثال .

#### أبو محمد يحيى بن المبارك اليزيدي

يعتمد أبو عبيد في كتابه « الأمثال » ، في موضع واحد (ك ٢٦٣ أ) على اليزيدي ( GAL I IIO; S I I69 ) . وأبو محمد هذا هو جد الأسرة المعروفة بأسرة اليزيديين (۱) من العلماء — وقد نسب نفسه إلى ربيب نعمته ، يزيد بن منصور ، خال الحليفة المهدي ( ابن الأنباري ١٠٣ ) . ومن شيوخه أبو عمرو بن العلاء (٥) ويونس بن حبيب (٧) والحليل ، في مدرسة البصرة . وكان ثقة . مات وعمره أربع وسبعون سنة في عام ٢٠٢ ه/ ٨١٧ م ( انظر فيما مضى ص 50 هامش ، و « فلوجل » ٦١ والحطيب البغدادي ١٤٨/١٤ ) بخراسان ، بعد أن قضى وقتا طويلا مؤدبا للمأمون ، وناصحا له — ويرميه بخراسان ، بعد أن قضى وقتا طويلا مؤدبا للمأمون ، وناصحا له — ويرميه

<sup>(</sup>۱) انظر لأسرة اليزيديين والمشهورين من علمائها : فهرس كتاب نور القبس ۳۹۸ ومقالة « فلايشهمر » M. Fleischhammer في مجلة: M. Fleischhammer وفلايشهمر » Die Familie yazīdiī, ihre literarische Wirksamkeit und ihre Stellung am Abbasidenhof.

السنيون بأنه كان يميل إلى المعتزلة ( ابن الأنباري ١١٠ وابن خلكان ٧١/٤ ) . ويبدو أن أبا عبيد تقابل هنا في خراسان ، مع أستاذه أبي محمد كذلك ( للمرة الثانية فيما يظهر )(١) . [72]

وقد تلقى أبو عبيد علومه اللغوية – كما رأينا ذلك من قبل في ص 57 – على علماء مدرستي البصرة والكوفة، فلا عجب إذاً ، إذا اعتمد في تأليف كتابه : « الأمثال » على علماء المدرستين، ولم يتقيد بواحدة منهما ، في اختيار مادة الكتاب ، وإن كان أبو عبيد يعد من البصريين على وجه العموم . وإن من عددناهم حتى الآن ، من الرواة الذين نقل عنهم أبو عبيد ، هم من البصريين . وفيما يلي نذكر علماء الكوفة الذين اعتمد عليهم أبو عبيد :

### (٦) المفضل بن محمد بن يعلى الضبي

يبدو أن أبا عبيد لم يلق المفضل الضبي (انظر فيما مضى ص 54 وما بعدها) ؛ لأن الأخير مات حوالي سنة ١٧٠ هـ/٧٨٦ م . ولا يروي أبو عبيد في كتابه الأمثال، عن المفضل الضبي ، إلا قصص الأمثال ، بطريقة غير دقيقة إلى حد كبير \_ كما سبق أن عرفنا ذلك ص 49 \_ وقد تحدثنا من قبل (ص 48) عن الصلة بين قصص الأمثال في كتاب المفضل ، ونظيرها في كتاب أبي عبيد .

# علي بن حمزة بن عبد الله بن بهمن بن فيروز الكسائي

سمع الكسائي ( GAL I II7; S I I77 ) الحليل بن أحمد بالبصرة وهو ، الذي نصحه أن يذهب إلى البادية ؛ لكي يتقن العربية الصحيحة ( فلوجل ١٢٢ وابن الأنباري ٨٣ ) . وقد تناظر بعد عودته كثيراً ، في المسائل النحوية ، مع علماء عصره : يونس بن حبيب (٧) ، وأبي محمد اليزيدي ( انظر فيما مضى ص 71 والأغاني [ الطبعة الأولى ] ٧٦/١٨ في وسط الصفحة ) ، وسيبويه .

<sup>(</sup>١) يذكر الخطيب البغدادي ١٤٦/١٤ أن اليزيدي سكن بغداد قبل ذلك .

ومن المعروف أن سيبويه رحل إلى موطنه فارس ، بعد مناظرة من تلك المناظرات (١٠٠٠) بسبب سوء معاملة الكسائي له ( ياقوت ٥/٩٣٠ ؛ ١٩٣٨ وفلوجل ١٢٣ ) . وكان الكسائي يعمل مؤدبا للأمراء ، في قصر الخلافة ( هارون والأمين والمأمون ) . وقد سمح له هارون الرشيد فيما بعد أن ينضم إلى خلصائه ( ياقوت ٥ : ١٨٣ / ١٩٤ ) . والكسائي من القراء السبعة ، وقد اختار أبو عييد قراءته [73] ( الفهرست والكسائي من القراء السبعة ، وقد اختار أبو عييد قراءته الحليفة هارون ، في رَنْبُويه بالرّيّ عام ١٨٩ هـ ١٨٥ م ( انظر الفهرست ٢٩ وفلوجل ١٢٥ وياقوت ١٨٣/٧ ) . ومات الكسائي عن سبعين عاماً ، في صحبة الحليفة هارون ، في رنْبُويه بالرّيّ عام ١٨٩ هـ/١٥ م ( انظر الفهرست ٢٩ وفلوجل ١٢٥ وياقوت ١٨٣/١ وابن خلكان ٢٣٨/٢ والبغية ٢٣٣٧ والحطيب البغدادي ولم يؤلف الكسائي كتاباً في الأمثال ، فيما نعرف ، غير أنه يذكر لدى أبي عبيد ، وغيره من جمّاع الأمثال ، في بعض الشروح اللغوية والنحوية .

### أَبُو زَكْرِيا يَحْيَى بِن زِياد بِن عَبِدُ اللهِ الفُرَّاء

أما الفراء ( GAL I II8;S I 178 ) ، أهم تلامذة الكسائي – وهو مثله فارسي الأصل – فقد ولد في الكوفة ( فلوجل ١٢٩) ، وحضر في صباه مجلس يونس بن حبيب (٧) البصري ، وقد كان الفراء محظوظا كذلك ، لا بسبب اعتزاله ، بل لأن أبا بشر ثمامة بن الأشرس من علماء الكلام ، قدمه إلى الخليفة المأمون ، فأنعم عليه ، وضمه إلى قصر الخلافة ( ابن خلكان ١٣٤٤ وفلوجل ١٣٠ ) . ويقدره متأخرو الكوفيين على الأخص تقديراً كبيراً ، ويسلمون أنفسهم – بسبب التعصب لمذهبهم – إلى اعتقاد أوهام تروى عنه ( الخطيب البغدادي – بسبب التعصب لمذهبهم – إلى اعتقاد أوهام تروى عنه ( الخطيب البغدادي أمران الأنباري ١٥/١٤) . وقد أثار كتابه معاني ( القرآن ) ضجة كبيرة

A. Fischer, A Volume of oriental Studies Presented to : وانظر کذلك (۱) وانظر گذلك Edward G. Browne كبردج ۱۹۲۲ ص ۱۵۰ – ۱۵۹ وانظر أيضا نور القبس ۲۸۸ وإنباه الرواة ۲۸۸

إلى درجة أن من سمعه منه ، كان لا يحصى عددهم (ياقوت ٢٧٧/٧ وابن خلكان على درجة أن من سمعه منه ، كان لا يحصى عددهم (ياقوت في نسخ كل خمس على ورقات منهذا الكتاب المشهور درهماً.وكان الفراء ورعاً،غير أنه كان متكبراً فخوراً بنفسه (بغية الوعاة ٤١١) . وقد توفي رحمه الله عام ٢٠٧ هـ/٨٢٨ م ، في سن الرابعة والستين (ياقوت ٢٧٨/٧ وانظر فيما يلي في طريقه إلى مكة ، في سن الرابعة والستين (ياقوت ٢٧٨/٧ وانظر فيما يلي صح ٤٥) . ويقال إن وفاته كانت ببغداد (انظر الحطيب البغدادي ١٥٥/١٤) .

ولم يولف الفراء أي كتاب في الأمثال ، أما كتاب: « الفاخر في الأمثال » الذي ينسب إليه خطأ (مكتبة الفاتح ٤٠٠٩ وبروكلمان : GALS I 179,2 ) ، فإنه ليس إلا كتاب المفضل بن سلمة (٢٧) المسمى بهذا الاسم ، والذي نشره «ستوري »Storey (انظر فيما يلي ص ١١٤) . والسبب في هذا الخطأ، أن المفضل بن سلمة ، سمي في بداية هذه المخطوطة : صاحب أبي زكريا يحيي بن زياد الفراء . [74]

ويذكر أبو عبيد وغيره من جماًع الأمثال،الفراء في مسائل لغوية نحوية . ويروي عنه أبو عبيد كذلك ، في موضع من المواضع (ك ٩٣ ب) .

## (١٠) أُبو عمرو إِسحاق بن مرار الشيباني

وأما أبو عمرو ( GAL I II9; S I I79 ) ولا بلاشير » ١١٣ ) الذي كان نبطي الأم ( ابن الأنباري ١٢٤ ) ، فقد كان ينتمي إلى بني شيبان ، الذين أدب أولادهم ( فلوجل ١٣٩ ) . وقد تأثر بأستاذه المفضل الضبي (٦) في جمع الشعر العربي ، فجمع د واوين أشعار أكثر من ثمانين قبيلة عربية ، وكتب من كل ديوان نسخة بخط يده ، ووضعها في الجامع الكبير بالكوفة ( ياقوت ٢٣٤/٢ وابن الأنباري ١٢١ ) ، واشتغل أبو عمرو إلى جانب ذلك ، بعلم الحديث ( ياقوت ٢٣٤/٢ ) . ولم يؤثر في مكانته الكبيرة ، التي كان يتمتع بها على وجه العموم ، إلا ولوعه بشرب النبيذ ( الحطيب البغدادي ٢٠٥٣ وابن الأنباري ١٢٥ ) . وقد أقام في بغداد زمناً . وتتأرجح الروايات في تاريخ وفاته ، بين سنة ٢٠٥ هـ/ ٨٢ م ،

وسنة ٢١٣ ه/٨٢٨ م ، ويقال إنه عمّر أكثر من مائة عام ( ياقوت ٢٣٤/٢ وابن الأنباري ١٢٥) ، وأحمد بن حنبل ، وابن الأنباري ١٩٥) . وأهم تلاميذه : أبو عبيد (١٦) ، وأحمد بن حنبل ، وابن السكيت (١٩) . (انظر ترجمته المفصلة لدى القفطي ٢٢١/١ – ٢٢٩ رقم ١٤٠ وطبقات الزبيدي ٢١١ وما بعدها ) .

ولم تذكر كتب الطبقات ، وفهارس الكتب ، أن أبا عمرو ألف كتابا في الأمثال ، غير أنه يظن أنه ألف كتاباً بهذا العنوان ، فإن الميداني ذكر في مقدمة كتابه : مجمع الأمثال ( انظر فيما يلي ص 148 ) اثنين ممن ألفوا في الأمثال اسم كل واحد منهما « أبو عمرو » ولم يعرفهما بأكثر من هذا . وأحدهما هو بالتأكيد « أبو عمرو بن العلاء » . أما الآخر ، فيظن أنه « أبو عمرو الشيباني (١) » هذا ؛ لأنه ليس من النادر وروده في كتب الأمثال فيما عدا ذلك أيضا . [75]

#### الأحمر

إما على بن الحسن ، أو المبارك ، أو - كما تذكر حاشية على مخطوطة آمن كتاب الفاخر ، للمفضل بن سلمة ، على صفحة ١١/٢ من نشرة « ستوري » ( انظر فيما يلي ص ١١٥ ) - حازم الأحمر (٢) ، فقد كان تلميذاً للكسائي ، وزميلاً للفراء (فلوجل ١٠٩ وجوتشالك ٢٦٦ وياقوت ١٠٨/٥ والمزهر ٢١٠١٤). وكان في حرس قصر الخليفة هارون الرشيد ، ولهذا لم يكن يتمكن من سماع دروس الكسائي ، إلا إذا لم يكن في النوبة ، ويقال إنه أدبّ الأمين زمناً ، كما يقال إنه كان يحفظ ٢٠٠٠ شاهد عن ظهر قلب . وقد توفي الأحمر في الحج عام ١٩٤ه/٨-٨٠٥ م ( انظر إنباه الرواة ٢١٧/٣ ومعجم المؤلفين ٢٠/٧) ولا يذكر الأحمر في كتب الأمثال إلا نادراً ، في مسائل نحوية ولغوية .

<sup>(</sup>۱) يظن فرايتاج في كتابه(۳: ۱۹۹/۲) أنه أبو عمرو عيسى بن عمر الثقفي (توفي ۲۹٦/۱٤۹: GAL I 96) غير أن عيسى لم يشتهر فيما عدا ذلك بكنيته ، كما أنه لم يصادفنا باسمه في كتب الأمثال .

 <sup>(</sup>٢) مما يلفت النظر تتابع الأسماء ، واختلاف رواياتها ، هنا وفي ترجمة اللحياني (١٤) ( انظر
 فيما يلي ص ١٤٥ ) . وكل واحد منها تلميذ من تلامذة الكسائي .

## الأمويان

أبو محمد عبد الله (تاريخ بغداد ٩/٧٠٤ وطبقات الزبيدي ٢١١)، وأبو أيوب يحيى (الجواهر المضيئة ٢١٣/٢) ابنا سعيد بن أبان ، ممن روى عنهم أبو عبيد في هذا الكتاب وغيره . وأصلهما من الكوفة، من أسرة أمية الكبيرة (انظر «ڤستنفلد»: Tab. U (Tab.) . أما أبو محمد فقد دخل البادية، وأخذ عن الفصحاء من الأعراب (الفهرست ٤٨ وفلوجل ٥٣)، ثم رحل إلى بغداد ، كما رحل أخوه أبو أيوب إليها ، بعد مدة من التطواف والتجول (طبقات ابن سعد ٢٧٧/٦ ؛ ٧ : ٢٠٨٨) . وقد توفي أبو أيوب سنة ١٩٤ ه/ ٨٠٨ م ، عن ٨٠ عاماً (تاريخ بغداد ١٣٥/١٤). و « فك » : محمد بن إسحاق ص ٤٧ رقم ٧) ، وعاش بعده أبو محمد عشر و « فك » : محمد بن إسحاق ص ٤٧ رقم ٧) ، وعاش بعده أبو محمد عشر سنوات ، وله كتاب النوادر (تاريخ بغداد ٩/٧٤ والقفطي ١١٢٢١) . ويعتمد جماع الأمثال على أبي محمد عبد الله أحياناً ، في المسائل اللغوية ، وهو يسمى عندهم بالأموي (١) . أما أخوه يحيى ، فإنه لم يذكر في كتاب الأمثال لأبي عبيد ، إلا مرة واحدة (ك ٥٠ أ) .

#### هشام بن الكلبي

ينتمي أبو المنذر هشام بن محمد بن السائب ( GAL I 144; S I 211 ) وبلاشير ١٠١، الله أسرة الكلبي ، من علماء الكوفة ( دائرة المعارف الإسلامية ١١٥ ) إلى أسرة الكلبي ، من علماء الكوفة ( دائرة المعارف الإسلامية ٧/٣٧ ) . وقد ولد بالكوفة [76] ، وتوفي بها في عام ٢٠٠ هم ، بعد أن قضى وقتاً طويلاً في بغداد . وقد واصل هشام الكلبي في المقام الأول ، الدراسة « التاريخية » التي بدأها والده ، فاشتغل بالأنساب وأوابد العرب في الجاهلية . وكان فهمه لهذه الأشياء ونظرته إليها عميقة جداً ، الأمر الذي نعجب له ، من عربي في القرن الثاني الهجري . غير أن علماء عصره الأمر الذي نعجب له ، من عربي في القرن الثاني الهجري . غير أن علماء عصره

<sup>(</sup>۱) يضبط في المخطوطات بضم الهمزة ، والفتح فيها لغة . انظر كتاب : لحن العامة والتطور اللغوي ، للدكتور رمضان عبد التواب ص ٢٠٩

كانوا يشكُنُون أحياناً في صدق أخباره (١) . وقد وجد ابن الكلبي بين علماء أوروبا، في السنين العشر الأخيرة ، نقاداً كذلك، فهذا «كاسكل» W. Caskel ( كاسكل) في كتابه عن أيام العرب ( Aiyām 87 ) ، يقول فيما ذكره عنه : « كان له في صدره نفسان، فلم يكن عالما فحسب ، بل كان يشبه كذلك كاتب القصة الخيالية إلى حدً ما ، وقد ورث القدرة على سبك الحرافات ، من والده محمد بن السائب ، المتوفى ١٤٦ ه/٧٦٧ م » . وتظهر هذه الموهبة واضحة ، في قصص الأمثال التي تروى عنه ، ولا تختلف هذه القصص ، في بنائها ومضمونها ، عن قصص المفضل الضبي ( انظر فيما مضى ص 29 وما بعدها ) . وانظر بالنسبة لهشام ووالده : «كاسكل » : جهرة النسب ٧٢/١ — ٨١

وكان أبو عبيد يعرف ابن الكلبي معرفة شخصية ( «كاسكل » : جمهرة النسب ١٠٩/١). وهو يقدم لقصص ابن الكلبي ، في بعض مواضع من كتابه وقد أخذ من ابن الكلبي بضعة أمثال كذلك — بقوله : «أخبرني » ، الأمر الذي لا يفعله إلا فيما يرويه عن شيخيه : الأصمعي ، وأبي محمد الأموي أحيانا . ويذكر الفهرست ( ٢٣/٩٦) وياقوت (٢ : ٢٥٢٨) وانظر الذريعة (٢ : ٣٤٦/٢) — بين كتب (٢) ابن الكلبي ، كتاباً لا يذكر في غيرهما ، وهو كتاب «أمثال حمير » ، ولعل الصواب في قراءته هو — كما يرى زكي باشا ( كتاب الأصنام ٧٢) — « أقيال » بدلاً من «أمثال (٣) » .

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) انظر كتاب « جولدتسيهر » : ١٨٦/١ Muh. Studien وياقوت ٧/ ١٥٠ وانظر على العكس من ذلك مقالة وابن قنيبة في المعارف ٢٦٦ والحطيب البغدادي ٤٥/١٤ وانظر على العكس من ذلك مقالة على Remerkungen zum "Buch der Götzenbilder" بعنوان : « H. S. Nyberg الكلبي » ، وذلك في المجلة von Ibn al-Kalbi DRAGMA Martino P. Nilsson ... dedicatum, Lund 1939 وما بعدها ؛ ٣٦٥ وما بعدها .

<sup>(</sup>٢) من بين هذه الكتب كذلك ، كتاب : « السمر » ( انظر الفهرست ٢١/٩٧ ) .

<sup>(</sup>٣) أما الكتاب الذي يعزى إليه بعنوان : « كتاب الأمثال » ، المخطوط في مكتبة راغب باشا باستانبول رقم ١٤٦٣ ( الورقة ٩٩ ــ ١٠٥ ) ، فليس إلا كتاب « الرموز » لأحمد بن أبي=

وأخيرا يروي أبو عبيد في كتابه مرة واحدة عن كل واحد من العلماء المذكورين بعد :

1 — أستاذه الكوفي: أبو زياد يزيد بن عبد الله الكلابي ( فلوجل ٤٦ وجوتشالك ٢٦٦ والفهرست ٤٤) . وهو أعرابي بدوي المولد ، دخل بغداد أيام الحليفة المهدي (١٥٨ ه/٥٧٥ م ) ١٦٩ مام المجاعة (١٥٨ ه؟ وهو عام المهدي (١٥٨ ه/٥٧٥ م ) عام المجاعة (١٥٨ ه؟ وهو عام الطاعون الكبير — جوتشالك) [77] ، ونزل قطيعه (١١ العباس بن محمد ، أخي الحليفة السفاح ، ومات بها ، بعد أن أقام هناكأربعين سنة . ويروي عنه أبو عبيد (ك٤٠١) ، وغيره من جماع الأمثال المتأخرين ، بعض الشروح اللغوية . ٢ – أبو الجراح العقيلي ( الفهرست ١٤/٤١؛ ١٥/٨١) ، وهو من الفصحاء الذين عضدوا الكسائي في مناظرته مع سيبويه ( انظر فيما مضي ٢٥) ، ويروي عنه أبو عبيد (ك٢٦١ ب ) ، وجماع الأمثال المتأخرون ، بعض المسائل اللغوية . عنه أبو عبيد (ك٢٦٢ ب ) ، وجماع الأمثال المتأخرون ، بعض المسائل اللغوية . ٣ – الهيثم بن عدي ( GAL I 145; S I 213 ) . وعلى الرغم من أنه لم يكن محمود السيرة ( ابن خلكان ٣/٣٣) ، وأنه كان من الخوارج ،

الرغم من أنه لم يكن محمود السيرة ( ابن خلكان ٣٤/٣) ، وأنه كان من الخوارج، إلا أنه كان يتمتع بعطف الخليفة المنصور ، ومن جاء بعده من الخلفاء ، فيما عدا هارون الرشيد . ويذكر البخاري ويحيي بن معين أنه كان كذابا ( ياقوت ١٧/٧ وانظر الخطيب البغدادي ١/١٤ وما بعدها ) . وقد روى عنه أبو عبيد ( ك ٢٥١ أ ) أحد الأمثال . كما تذكره كتب الأمثال الأخرى أحياناً .

华 米 祭

السرح ، المنشور في مجلة المجمع العلمي العربي بدمشق (١٩٣١) ٢٤١/١١ – ٦٤١/١١ وفي هذا الكتاب يذكر ابن الكلبي أحيانا في سياق بروكلمان : GALS III 1198 وفي هذا الكتاب يذكر ابن الكلبي أحيانا في سياق ليس فيه ذكر للأمثال . وانظر فواد سز گين : GAS I 270 !!! هذا إلى أن كتاب النسب ( = جمهرة النسب . انظر « كاسكل » : جمهرة ١/ المقدمة ) لابن الكلبي يتضمن حديثاً عن الأمثال في بعض صفحاته (انظر مثلاً ما اقتبسه منه أبو عبيد البكري (ل ١٤٦٠ ب) . انظر فيما يلي ص 102 رقم ٢٢ أ .

<sup>(</sup>۱) انظر معجم دوزي : Dozy, Supplément aux Dict. Arabes ( ليدن ۱۸۸۱ ) ۳۷۳ مادة ( ق ط ع ) .

ويروي أبو عبيد في موضع واحد من كتابه ( ك ١٤٦٠ ) عن كتاب من « كتب الحكمة » . وانظر لهذا الكتاب الوحيد الذي ذكره أبو عبيد في مصادر الأمثال، ما مضى ص 26 .

\* \* \*

وسرعان ما يحس المرء ، عند تصفح كتاب أبي عبيد في الأمثال ، أن المؤلف بلغ حداً فائقاً من الأمانة في ذكر مصادره (وهم الرواة الذين ذكرهم في مقدمته ) . فلم يغفل أبو عبيد مرة — عند ما لا يستطيع أن يذكر مصدره بالاسم — أن يبين على الأقل ، أن هذا المثل ، أو تلك الرواية « لواحد من علمائنا » ، أو يقول أحياناً : « لا أعرف ممن سمعته » [ يقصد المثل ] (ك ٨٩ ب ؛ ك ٢٥٠ أ) وما أشبه ذلك ، أو يروي أحياناً عن العامة كذلك ( = الميداني ٢ : ١/١٣٤ وفرايتاج ٢٤١/٢٣). وعلى هذا ، فلا وجه لما رواه ابن خالويه ( انظر فيما مضى ص 56 ) من أن أبا عبيد أخذ كتب الأمثال التي ألفها ابن الأعرابي (١٧) والنضر بن شميل (٩) وأدخلها في كتابه (٢) ؛ لأن أبا عبيد [78] لم يذكر في أي موضع من كتابه الأمثال ، واحداً من هذين الرجلين ، ولو أنه استفاد منهما أية فائدة ، لذكر اسمهما ولا شك ، مع هذه الأمانة العلمية الكبيرة التي يتمتع بها .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) يروي أبو عبيد أيضا عنه . انظر نور القبس للمرزباني ١٢/٣١٥

<sup>(</sup>٢) يبدو أن ابن درستويه ليس ثقة في ذلك الحكم . انظر كذلك : « جوتشالك » ص ٢٨٥

# مكتبة الالتوريزدار العطية

## مضمون كتاب أبي عبيد ومنهج تبويبه

نلخص فيما يلي القول ، في كتاب الأمثال المشهور ، لأبي عبيد فنقول : بعد المقدمة القصيرة ، ذكر أبو عبيد مجموعة من الأحاديث التي صارت أمثالا، وبعد هذا ذكر الأمثال مرتبة ترتيباً موضوعياً ، في تسعة عشر قسماً ، مختلفة الحجم ، مقسمة في داخلها إلى أبواب – مبدوءة في كل منها بالبسملة – وأحد عشر قسما آخر صغيراً .

ويبدأ أبو عبيد دائماً – وهو لغوي – بشرح المثل شرحاً لغوياً ، بعد أن يسبق ذلك في كثير من الأحيان – عادة في أول كل قسم وباب – بذكر مصادره . وكثيراً ما يتلو ذلك التعبير عن المثل ، باللغة المستعملة آنذاك ، ثم يشرح في الغالب الصعب من النحو واللغة ، معتمداً على روايات العلماء ، أو يشير – كما سبق أن رأينا في ص 60 – إلى كتابه : « غريب الحديث » ؛ لأن العرب المعاصرين له ، لم يكونوا يفهمون دائماً كل الأمثال ، بل إن هناك مواضع يصرح فيها العلماء بأنهم ، وإن كانوا يعرفون استعمال المثل ، إلا أنهم يجهلون معناه الحقيقي وأصله . وفي مواضع أخرى ، نراهم مختلفي الرأي تماماً ، في شرح المثل .

وأحياناً يشرح أبو عبيد أصل المثل ، ومورده الذي أخذ عنه ، كأن يقول مثلاً : إن هذا المثل أو ذاك ، مأخوذ من بيت شعر ، أو ميدان حرفة من الحرف ، وما أشبه ذلك . وفي بعض الأحيان ، يحدد استعمال المثل مرة أخرى بعبارة : «يضرب لكذا وكذا» ، على الرغم منأن الأمثال كلها مصنفة عموما، في الأبواب المختلفة \_ وإذا تكررت بعض الأمثال ، أو احتاج الأمر إلى الحديث عنها مرة أخرى ، [79] أشار أبو عبيد إلى الباب الذي سبق أن ذكرت فيه .

أما الأبيات المنتثرة هنا وهناك في الكتاب \_ وإن لم تكن كثيرة ، ومعظمها غير منسوب إلى قائله \_ فإنها إما شواهد على معاني الكلمات ، أو تساق لبيان أن

ورود معنى المثل في صورة شعرية ، أمر معروف كذلك . وبيت الشعر بالمعبى الأخير يسمى عادة : « البيت السائر »(١) .

وعلى العكس من ذلك ، كان أبو عبيد مقتصداً في سرد الحكايات والأمثال . التي ملأ بها المفضل الضبي كتابه – كما رأينا فيما مضي ص 46 وما بعدها – ويُكتفى أبو عبيد في كثير من الأحوال، بكلمات قليلة، مشيراً إلى أن فلاناً أو غيره قال هذا المثل ، أو أننا نعرف من هنا وهناك ، أن هذا المثل يستعمل في كذا وكذا . والرواة الذين يعتمد عليهم أبو عبيد في قصص الأمثال المفصلة ، والتي تجري حوادثها في العادة في العصر الجاهلي ، هم : المفضل الضبي (٦) وابن الكلبي ( انظر فيما مضى ص 75 وما بعدها ) . أما القصص التفسيرية الصغيرة ، التي ترجع إلى سنوات الخلافة الأولى ، وترتبط بشخصيات تاريخية ، فإن معظمها يرويه أبو عبيد نفسه ــ وكذلك تلك التي لا يذكر لها راوياً معيناً بالطبع ــ ونادرا ما يرويها عن أبي عبيدة (١١) والأصمعي (١٣) . ويفسر ذلك بسهولة ، اشتغال أبي عبيد بعلم الحديث . ولعل بعض هذه القصص كان قصصاً شائعاً لدى العامة ، فلم يعد في حاجة إلى ذكر مصدره . ويشير إلى هذا عبارة : « يُروى » ، التي تسبق تلك القصص ( انظر فيما مضى ص 49 ) . ولا بد أن كل مسلم سمع ، ولو مرة في حياته ، عن خطبة الحجاج بن يوسف \_ وقد أصبحت بعض عباراتها (٢) أمثالاً مشهورة \_ أو عن لقاء ابن الزبير للمختار في مكة (٣) ، أو ما أشبه ذلك من المواقف التي اشتهرت . [80] والحال كذلك مع أقوال الحكماء ، الذين ذكرناهم فيما مضى ص 25 . تلك الأقوال التي صارت أمثالاً ؛ لأن أبا عبيد لا يذكر لها هي الأخرى مصدراً .

<sup>(</sup>۱) جمع بعض العلماء مثل هذه الأبيات في كتاب بعنوان : الأبيات السائرة . انظر فيما مضى ص 21 (7) انظر : ك 19۸ ب = الميداني ۲ : 17/۲۹۰ = فرايتاج ۲ : (7)0 وانظر كذلك : ك 11۷ ب ؛ ك 1۸۵ أ . والبيتان اللذان وردا في هذه الحطبة ، يوجدان في الكامل للمبر د (7)1 وفهارس الشواهد (7)1 أ(7)1

<sup>(</sup>۳) صارت أول صرخات ابن الزبير مثلا . انظر : ك ۲۹ أ  $_{=}$  الميداني ۱ : ۲٦/۲٤٥  $_{=}$  فرايتاج ۲۳/۰۰۰ : ۱ : ۲۳/۰۰۰

ويشير إلى معرفة أني عبيد بالحديث ، تلك الأحاديث الكثيرة المنتشرة في ثنايا الكتاب ، وهو لا يرويها عن غيره من العلماء إلا نادراً ( مثل : عن واحد من فقهاء الشام : ك ١٩١ ب ) ، ولا يذكر إسناداً قط ، بل يقول : « يُروى عن » ؛ « قد روينا عن » ؛ « في بعض الحديث » ، وما أشبه ذلك ، وهو يروي تلك الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ، أو عن أحد الصحابة ؛ مثل : عمر بن الخطاب ، وعثمان ، وعلي ، وعائشة ، وأني موسى ، وابن العباس ، وعكرمة . وأبي الدرداء ، وابن مسعود ، وغيرهم . وتذكر مثل هذه الأحاديث ، في المقام الأُول لتلفت نظر القارىء إلى أن مضمون المثل ، يوجد كذلك في الحديث . ومثل ذلك يقال عن الأشعار التي يستشهد بها ، كما ذكرنا ذلك من قبل . أما صنع المتأخرين من جماع الأمثال ، الذين نقلوا كتابه ، حين عدوا بعض هذه الأحاديث أمثالاً ، فإن ذلك يرجع إلى غفلتهم هم ( انظر فيما مضى ص 21 ) . وكثيراً ما يربط أبو عبيد بين الحديث والمثل السابق ، بعبارة : « منه » أو « مثله » ، كما يفعل مثل ذلك مع كثير من التعبيرات اللغوية . والدليل على أنه لا ينظر إلى هذه التعبيرات ، على أنها أمثال دائماً ، أنه لا يقول عنها : « من أمثالهم » ، بل يقول : « من قولهم » أو « من دعائهم » أو ما أشبه ذلك . وهنا يخطىء جماع الأمثال المتأخرون ، مرة أخرى،حين لا يراعون الفروق الدقيقة بين هذه العبارات ، وإن كان أبو عبيد هو الآخر ، غير مطرد التعبير دائمًا ؛ لأنه يعتبر بعض تلك الأقوال أمثالاً كذلك . ولهذا السبب نجد تلك التعبيرات اللغوية بين الأمثال ، لدى الجماع المتأخرين ، وإن كانت تعريفاتها ، التي ذكرناها فيما مضى ص 13 وما بعدها ، لا تنطبق على المثل .

ويهتم أبو عبيد ، مع بعض الأمثال ، أن يقول إنه قديم ( انظر الميداني ٢ : ١٩/٨٤ = فرايتاج ١٠٦/٢٢ ) ، أو مشهور ، أو مبتذل ( انظر الميداني ٢ : ٢١/٨٣ = فرايتاج ٢٠٠/٢٢) ، وما أشبه ذلك . ولم يشر إلا في موضع واحد ، إلى أن المثل غير معروف إلا في الشام ( ك ٢٢٩ ب . انظر فيما يلي ص ١٦٥ ) . ولا يبين هذا التلخيص القصير ، إلا القليل من المنهج الواضح ، لذلك الكتاب المشهور ، ومقدار مادته المهمة . [81] ولن يقدر هذا الكتاب حق قدره ، إلا بشره نشرة علمية محققة .

#### انتشار كتاب أي عبيد في الآفاق

انتشر كتاب الأمثال لأبي عبيد في الآفاق ، انتشاراً سريعاً (۱) ، فقد اشتغل العلماء في العالم العربي بهذا الكتاب ، ولا سيما في المغرب الأقصى وأسبانيا ؛ فقرؤوه في دروسهم ، وعلقوا عليه تعليقات ، كتبها تلاميذهم في حواشي نسخهم . ونحن نعرف شرحاً لكتاب أبي عبيد لم يصل إلينا ، كتبه أبو المظفر محمد بن آدم الهروي المقدسي (۲) ( توفي سنة ٤١٤ ه/١٠٢ م : ياقوت ٦ : ١١/٢٦٧ وحاجي خليفة ١٠/٢٦١ ) ، وشرحاً آخر للبكري الأندلسي ، وصل إلينا في مخطوطات مختلفة ( انظر فيما يلي : الفصل الرابع ) (٣) .

ولنتتبع الآن رواية كتاب أبي عبيد ، من التعليقات المكتوبة على مخطوطاته الثلاث (أكز انظر فيما مضى ص 61 وما بعدها) ، ثم من شرح البكري

<sup>(</sup>۱) كانت عند القفطي نسخة من كتاب أبي عبيد في الأمثال ، بخط عبد الله بن محمد بن وداع (كان حيا في حدود ٢٣٠ هـ) ، قال عنها : « فرأيت من الإتقان والتحقيق ، ما لا شاهدته لغيره » ( انظر إنباه الرواة ١٣٤/٢ ) .

<sup>(</sup>٢) يبدو أن أبا الحسن البيهقي ، يعني هذا الشرح ، عندما يقول في كتابه : « غرر الأمثال ودرر الأقوال » مثلا : « قال ابن آدم الهروي في أمثاله » . ( انظر مقالتي عن كتاب البيهقي ، في مجلة : Der Islam [ ٢٣٢/٣٩ ] .

<sup>(</sup>٣) روى أبو محمد عبد الله بن مخلد (محمد) بن خالد بن عبد الله التميمي النيسابوري النحوي (٣) روى أبو محمد عبد الله بن الميم ١٤٩/٢ وبغية الوعاة ٢٩٠). كما روى كتب أبي عبيد كذلك : علي بن محمد بن عبد الله بن الهيثم بن بختيار ، المعروف بأبي القاسم بن أبي جعفر ، الأديب الإصبهاني المديني ( المتوفى ٤٢٧ هـ/١٠٣١ م بإصبهان ) ، سمعها من الطبراني ( المتوفي ٣٦٠ هـ/٩٧١ م بإصبهان . انظر بروكلمان : وجوتشالك ٢٥٩ وما بعدها ) ، فيما يذكر القفطي ( إنباه الرواة ١٠٠/٢ ). انظر فيما مضي ص 60 ؛ 60 وفيما يلي ص 86 ؛ 149 .

لهذا الكتاب . ثم ندرس بعد ذلك باختصار ، كتب الأمثال التي صنفت بعد أي عبيد ، وكذلك تلك الكتب التي اعتمدت ، إن قليلاً وإن كثيراً ، على كتاب الأمثال لأبي عبيد :

قدم الناسخ المجهول لمخطوطة [أ] ( بالنسبة لمخطوطة [ز] انظر فيما يلي ص 83 وما بعدها ) بالمقدمة التالية ، لكتاب أبي عبيد ، عن النسخة التي كان ينقل عنها :

«قال علي بن عبد العزيز: نسخت هذا الكتاب، من نسخة أبي عبيد، رحمه الله، بخط يده، عارضته به حرفاً (١) حرفاً، قرأته على أبي محمد سلمة بن عاصم النحوي، صاحب الفراء فزاد فيه أشياء، ألحقتها في حواشي الكتاب، ثم قرأته على أبي عبد الله الزبير بن بكار، قاضي أهل مكة، فكتبت أيضا ما زاد فيه، ونسبت ذلك إليه. والذي وجدت (٢) بخط أبي عبيد رحمه الله:

هذا كتاب الأمثال ... انظر فيما مضى ص 9 » .

ويظهر لنا من هذه المقدمة السابقة ، أن علي بن عبد العزيز ، نقل لنفسه نسخة من خط أبي عبيد ، ثم قرأ الكتاب على أبي محمد سلمة بن عاصم ، وأبي عبد الله [82] الزبير بن بكار ، اللذين زادا على الكتاب ملاحظات ، وضعها هو على الهامش، ونسبها إلى من زادها منهما ( انظر فيما يلي ص 86 هامش ) . أما علي بن عبد العزيز ، فقد عرفناه من قبل ( ص 60 ) تلميذاً لأبي عبيد ، ويلقب هو وإخوته بالبغوى ، نسبة إلى « بعن » أو « بعنشور » ، في خراسان بين مرو وهراة ( ياقوت ٥/١٤٧ ومعجم البلدان لياقوت ١/١٤٦ واللباب لابن الأثير ١/١٣٣٠ ) . ويبدو أن هذه الأسرة انتقلت رويداً رويداً ، إلى مركز الدولة في بغداد . ولعل أول المهاجرين منها ، هو أخوه الكبير محمد بن عبد العزيز ؛ لأن ابنه عبد الله بن محمد ولد في بغداد سنة ٢١٤ ه/٢٩٨ م ( معجم المؤلفين ١٢٦/٦) ، أبي عبد الله بن عبد العزيز ، وأخ ثالث ( هو ثابت ، أو إبراهيم ! انظر فيما مضى

<sup>(</sup>١) في ز : « عرضتها حرفا » .

<sup>(</sup>۲) في ز : « إليه فوجدت » .

ص 60 هامش . وإنباه الرواة ٢١٥/١ : إسحاق؟) في نهاية عام ٢١٩ هـ ٨٣٤ م ، لقضاء فريضة الحج فيما يظهر . وهناك التقى بأبي عبيد لأول مرة ، وصار كاتباً له (انظر فيما مضى ص 60 وفيما يلي ص 83). وبعد وفاة أستاذه (في سنة ٢٢٤ هـ/ ٨٣٨ م) قرأ الحجاج عليه كتب أبي عبيد . وقد توفي هناك في سنة ٢٨٧ هـ/ ٢٤٨ م ، وقيل في سنة ٢٨٦ ه ، وقد نيف على التسعين (انظر : ياقوت ٥/٨٤ وابن الأنباري ٢٧٩ وتذكرة الحفاظ – الطبعة الثانية ص ٢٢٢ وما بعدها ، والعبر ٧٧/٧ ومعجم المؤلفين ١٢٤/٧ وإنباه الرواة ٢٩/١ وجوتشالك ٢٥٦ وكاسكل: جمهرة النسب ٢٠٧١ وما بعدها . وانظر كذلك فيما مضى ص 60 وفيما يلي ص 83 ؛ 88 ) .

وأما سلمة بن عاصم ، الذي شرح النص لعلي بن عبد العزيز ، فإننا نعرفه تلميذاً مخلصاً للفراء ( انظر فيما مضى ص 60 ) وصديقا لوالد ابن الأنباري (٣٠) ومعلماً لثعلب (٢٨). وابنه هو المفضل بن سلمة (٢٧) صاحب كتاب الفاخر في الأمثال ( فلوجل ١٣٦ و الفهرست ٦٧ وياقوت ٤/٩٤٢ وابن خلكان ٢١١/٦ ) . ويظن أن سلمة صحب أستاذه الفراء في رحلته إلى مكة للحج ، تلك الرحلة التي مات فيها الفراء في عام ٢٠٧ ه/ ٢٠٨ م ، وتابع سلمة رحلته إلى المدينة المقدسة . وهناك التقى به فيما بعد ، علي بن عبد العزيز ( انظر إنباه الرواة ٢٠٥ – ٥٠ وغاية النهاية لابن الجزري ٣١١/١ : توفي بعد سنة ٢٧٠ ه/٨٨٨ م ) .

وأما الزبير بن بكار ( GAL I 146, S I 215 ) وبلاشير ١١٦) ، الرجل الثاني الذي تلقى منه على بن عبد العزيز ، شروحاً لنص أبي عبيد ، فإنه من أحفاد « عبد الله بن الزبير » ، المناوىء للخلافة الأموية ( انظر كتاب « قستنفلد » : أحفاد « عبد الله بن الزبير » وقم كلا و Tab. T وقد نشأ الزبير في المدينة ، واشتهر في شبابه بمعرفة الحديث والأنساب والتاريخ ، واضطر الزبير الهروب فيما بعد إلى بغداد ، لشقاق وقع بين العلويين ، أملاً في أن يساعده عمه « مصعب ابن عبد الله » ، ويقدر موقفه ، غير أن هذا الأمل لم يتحقق ، فعاد الزبير إلى موطنه مرة أخرى ، وتونى قضاء مكة ، رغم تلك الأحداث المثيرة . [83] ويظهر أن بغداد ، المركز السياسي والروحي للدولة الإسلامية ، كانت تجتذب اليها ويظهر أن بغداد ، المركز السياسي والروحي للدولة الإسلامية ، كانت تجتذب اليها

الزبير بشدة ؛ لأنه كان يذهب إليها كثيراً ليلقي بها دروساً ، حتى عندما بلغ الثمانين من عمره – قبل موته في حادثة بمكة سنة ٢٥٦ ه/٨٧٠ م بثلاث سنوات . وهكذا نرى أن هذه الشروح الأولى ، لكتاب أبي عبيد في الأمثال ، قد حدثت – فيما يبدو – بين عامي ٢٢٤ ه/٨٣٨ م ( وهو العام الذي توفي فيه أبو عبيد ) و ٢٥٦ ه/٨٧٠ م ( وهو عام وفاة الزبير ) في مكة ؛ لأن علياً كان يعلم في مكة ، والزبير كان قاضياً لهذه المدينة (١) . وإقامة سلمة هنا ، وإن لم تكن مو كدة ، فإنها أمر راجح .

وقد نسخت هذه الشروح والتعليقات ، فيما بعد مع كتاب أبي عبيد ، وكان أكثر جماع الأمثال استخداماً لها ، هو البكري في شرحه لكتاب الأمثال ، لأبي عبيد . وخلاصة القول أن مخطوطة [أ] تحتوي – كما ذكرنا – على تعليقات هامشية ، لعلي بن عبد العزيز والزبير وسلمة ، وسنعود إليها مرة أخرى ( فيما يلي ص 97 وما بعدها ) عند حديثنا على شرح البكري .

وهناك مخطوطة أخرى من كتاب الأمثال لأبي عبيد ، تحتوي – مع خلاف بسيط – على المقدمة السابقة ، الحاصة بالشروح الأولى للكتاب ، وهي مخطوطة [ز] ( انظر فيما مضى ص 62 ) . وهذه المقدمة مقحمة بين البسملة ، وبداية النص ( الورقة ٢ ب ) . بخط ناسخ متأخر ( خ٣ نسخي ) ، وقبلها هذه الجملة : « رأيت في أول نسخة الشيخ الإمام أبي بكر محمد بن الأنباري اللغوي ، هي التي قرأها على أبي العباس أحمد الأحول اللغوي ، ما صورته : قال على بن عبد العزيز ، كاتب أبي عبيد القاسم بن سلام : كتبت ... »

ولكي نفهم هذه الجملة ، علينا أن نقرأ الأسطر التالية ، التي توجد على الورقة (٢ أ) من مخطوطة[ز] نفسها ، بخط الجملة السابقة ( خ ٣ نسخي ) :

« حوجدت في > الأصل الذي عارضت به هذا الكتاب ما صورته : حكتب > هذه النسخة بخطه، علي بن عبد العزيز ، كاتب أبي عبيد القاسم بن سلام حو > هي [84] مقروءة مصححة على أصل أبي عبيد الذي بخطه، ثم

<sup>(</sup>۱) في مكة أيضا قرأ علي بن عبد العزيز ، كتاب النسب ( = جمهرة النسب ) لابن الكلبي ، برواية أبي عبيد ، على الزبير بن بكار ( انظر : « كاسكل » : جمهرة ١٠٧/١ ) .

صححت بقراءة أبي بكر محمدبن الأنباري، وفيها حواشي (كذا) بخطه، ومن خط المهلبي اللغوي. وجميع الحواشي حوك الزيادات والإلحاقات، بخط ابن الأنباري اللغوي من قراءته على أبي العباس أحمد الأحول اللغوي ، انتهى \* كتب فيه كما وجده محمد بن الحسن بن علي بن عبد الله بن هاني الشارنقاشي الشافعي ، في العشر الوسطى من شهر الله رجب الفرد الحرام، سنه ستين وتسعمائة ، حامداً مصلماً ».

ففي هذه الأسطر ، نرى أن من يدعى محمد بن الحسن بن علي الشارنقاشي (۱) ، قد رأى في عام ٩٦٠ هـ/١٥٥٣ م ، النسخة الحطية المعروفة ، التي كتبها علي بن عبد العزيز ، تلميذ أبي عبيد — وتفيدنا هذه النسخة أن اللغوي محمد بن الأنباري المتوفي ٣٢٨ هـ/٩٤ م (٣٠) ، قرأ الكتاب على اللغوي أحمد الأحول (٢) ، ثم جمع الملاحظات والزيادات ، ( وكذلك تلك التي ترجع إلى المهلبي اللغوي (٣)

<sup>(</sup>۱) ملك الشارنقاشي هذه النسخة في عام ٩٥٨ ه/١٥٥١ م، كما ملك مخطوطة : إصلاح المنطق لابن السكيت ( انظر فيما يلي ص ١١٤ ) ، التي توجد الآن في ليدن ( رقم ٤٦ ) ، وملأها بالتعليقات الهامشية الكثيرة ، كما أخبرني بذلك السيد الزميل « روندجرين » F. Rundgren بالتعليقات الهامشية ذلك فيما بعد في المجلة التذكارية للأستاذ ١٩٥٤) ه. وقد نشر ذلك فيما بعد في المجلة التذكارية للأستاذ ١٩٥٤) ه. ١٣٩ وما بعدها .

<sup>(</sup>۲) هو أبو العباس محمد ( لا أحمد ) بن الحسن بن دينار ( فلوجل ١٩٦ والفهرست ٧٩ وياقوت ٢/٣ هو أبو العباس محمد ( لا أحمد ) بن الحسن بن دينار ( فلوجل ١٩١/ والفهرست ٧٩ وياقوت ٢٨/٦ وطبقات الزبيدي ٢٢٨ وإنباه الرواة ٩٠٤ ومعجم المؤلفين ١٩١٩ : كان حياً في عام ٢٥٩ ه/ ٨٩٨ م ، وهو الذي أخرج ديوان ذي الرمة ، وكان يعمل ناسخا أو وراقا . وقد قابلناه من قبل ( ص 49 ؛ 70 ) راويا لأمثال المفضل الضبي ، وكتاب المجلة لأبي عبيدة . وكان الأحول وراقا لحنين بن إسحاق كذلك . انظر مجلة : ١٨٨/٦ (١٩٥٣) ٢٠٣/٩ وإنباه الرواة ٣/١٩ . كما روى عن سعدان بن المبارك (١٥٥) . انظر تاريخ بغداد ٢٠٣/٩ وفيما مضي ص 55 .

<sup>(</sup>٣) لعله هو نفس المهلبي ، الذي يظهر في تعليقات كثيرة على « كتاب الكامل »، للمبرد . انظر فهارس «رايت» W. Wright لكتاب الكامل ( في مادته ) والمقدمة ( Notice )ص VI=

وأثبتها على حواشي هذه النسخة . وهذه الملاحظات والتعليقات ـ التي سنعود إليها بالتفصيل في مناسبة أخرى بعد ذلك ( انظر فيما يلي ص 97 ) ـ قد نقلها في القرن العاشر الهجري ( السادس عشر الميلادي ) محمد بن الحسن الشارنقاشي ، الذي ذكرناه سابقاً ، بخطه النسخي (خ ٣) في مخطوطة [ز] ، بمقارنتها . بمخطوطة علي بن عبد العزيز ( ونرمز إليها بالرمز x لأنها مفقودة ) . غير أنه \_فيما يبدو \_ قد تعب من النقل بعد مدة مع الأسف ؛ [85] لأن الأوراق الأخيرة ليس بها من الملاحظات التي كتبها بخطه ، إلا القليل .

والخلاصة أن كتاب أبي عبيد ، بخط تلميذه علي ، وشرح سلمة والزبير ، لم يكن معروفاً فحسب ، في الأوساط العلمية البغدادية ، بل كان موضوعاً للدراسة العلمية كذلك .

أما المخطوطة الثالثة ، من أمثال أبي عبيد [ك] ، والتي حصلت منها على مصورة ( انظر فيما مضى ص 61) ، فإنها برواية ابن خالويه ( GAL I 130; ) . وقد قدم الحسين بن أحمد بن خالويه، وهو صغير ، من همذان إلى بغداد ( S I 190 م : ياقوت ٤ : ٨/٤) ، وسمع بها ابن دريد ( توفي الى بغداد ( ٣١٤ م ٢٦١ م : ياقوت ٤ : ٨/٤) ، وسمع بها ابن دريد ( توفي ٣٢١ هم ٣٢١ م : ٢٩١ م : ٢٠١ م :

<sup>=</sup> وإذا كان قد ذكر هناك بجوار الأحول ( انظر الهامش السابق ) ، والأخفش الأصغر ( توفي سنة ٣١٥ هـ/ ٩٢٠ م : GAL I نقل الأصغر ( توفي سنة ٣١٠ هـ/ ٩٢٠ م ، وقيل سنة ٣٨٦ هـ . انظر الفهرست ٣٤/٣١٧ وابن خلكان ٢٦٣/١ هامش ٢ . وانظر كذلك : ياقوت ١٣٦/١ – ١٣٧ ) ، فلعله كان معاصراً لهم .

وتقدم رواية ابن خالويه نصاً خالصاً ،لكتاب أبي عبيد في الأمثال ، فليس فيها شيء من تعليقات رواية علي بن عبد العزيز ، كمَّا يوجد ذلك في مخطوطتي (أ ؛ ز ) اللذين دخل في نصيهما ، بعض هذه التعليقات كذلك ( انظر فيما يلي ص 104 ). وتنحصر رواية ابن خالويه ، كما يظهر في مخطوطة [ك] ، في بعض الملاحظات التفسيرية للنص ، وهي على هامش المخطوطة ، وتروى كلها عن ابن خالويه . وفي هذه المخطوطة تعليق واحد مقحم على نص أبي عبيد ــ فيما أرى ــ ذكرت فيه ( في الورقة ٤١ أ ) رواية لابن فرج ، في تفسير لغوي ، وهو أبو العباس ابن فرج الرياشي ( GAL I 108; S I 168 ) ، الذي قتل في فتنة الزنج ، عام ٢٥٧ ه / ٨٧١ م ، بمسجد البصرة ، عن أكثر من سبعين عاماً ( ياقوت ٢٨٥/٤ وإنباه الرواة ٣٦٩/٢ وابن الأنباري ٢٦٢ وما بعدها ، والبغية ٢٧٦ والسمعاني : الورقة ٢٦٤ ب / ١٥ ) . وإنه من غير المعقول أن يروي عنه أبو عبيد ، وأبو عبيد متقدم عليه بجيل ، على وجه التقريب . وهذه الرواية لا وجود لها في مخطوطتي (أ ؛ ز ) [86] ولا في شرح البكري لكتاب أبي عبيد ( انظر فيما يلي ص 92 وما بعدها ) . وفي فصول مخطوطة [ك] اضطراب في الترتيب ، إذا قارناها بالمخطوطات الأخرى ، التي نعرفها من الكتاب ( مثل : ل ٨٥ أ ؛ ل ٨٨ ب ) ، كما أن ترتيب الأمثال في الفصول ، يختلف هو الآخر في بعض الأحيان . ويبدو أن المسئول عن ذلك هو ناسخ المخطوطة، وليس ابن خالويه؛ لأن مخطوطة [ك] أقل جودة في النص كذلك من مخطوطتي (أ؛ ز). ولم يستطع أن يغير من هذه الحقيقة شيئاً ، أولئك القراء الذين تعاوروا هذه المخطوطة ، بالتصحيح والمحو والشطب. هذا ، ولا تحمل نسخة [ك] أية ملاحظات ، عن طريق روايتها . وإذا كنا لا نستطيع أكثر من هذا،أن نتتبع خيط رواية كتاب الأمثال لأبي عبيد ، في شرقي الدولة الإسلامية ووسطها ( انظر فيما مضى ص 81 ؟ 95 ) ، حيث لعب الكتاب هناك دوراً هاماً ( انظر فيما يلي ص ١٥٦ )(١) – فإننا قد

<sup>(</sup>۱) بالنسبة لاقتباسات خزانة الأدب ، من كتاب أبي عبيد ، انظر : إقليد الخزانة ص ٢٠ ، ومن بين هذه الإقتباسات ، إحالة على شرح لأحد تلامذة أبي عبيد ، فهل المقصود به هو على بن عبد العزيز ؟ ( انظر فيما مضى ص 81 وما بعدها ) .

حصلنا على معلومات كافية عن رواية هذا الكتاب ، في أقصى الغرب ، مما ذكره محمد بن خير الإشبيلي الأندلسي (توفي في قرطبة ٥٧٥ هـ/١١٧٩م: 638 GAL I 658) في كتابه الفهرست (ص ٣٣٩ وما بعدها). وما ذكره ابن خير عن رواية الكتاب ، في غاية الأهمية ؛ لأن بعض التعليقات الخاصة برواية الكتاب في مخطوطة [ز] ، في غاية الأهمية ؛ لأن بعض البكري ( انظر فيما يلي ص 92 وما بعدها ) تتفق تمام الاتفاق ، مع ما يذكره ابن خير . وسنحاول فيما يلي توضيح التخطيط الموجود في الصفحة التالية (ص 87 . وبالنسبة لسلسلة ابن الربيع ، انظر ص 89 )



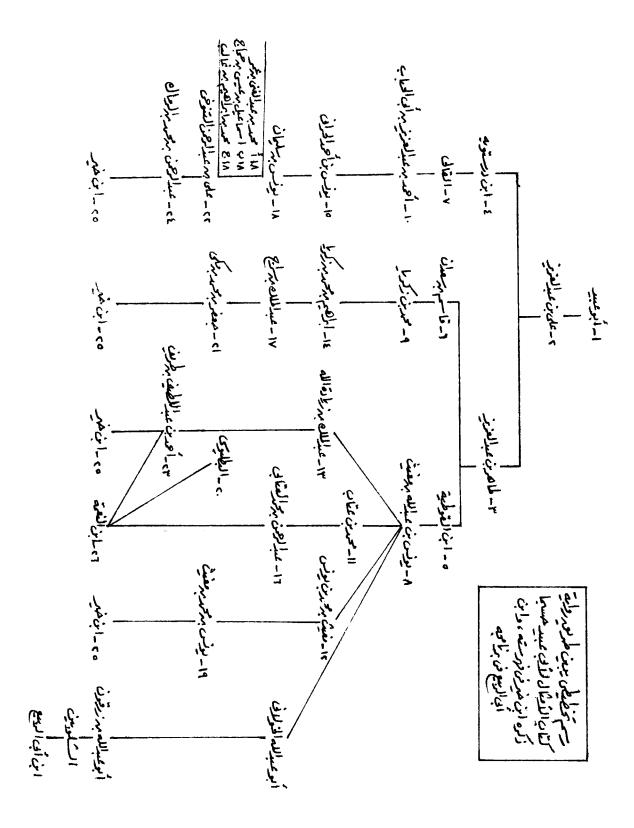

غير أننا نريد قبل ذلك . أن نعود إلى الحديث عن مخطوطة [ز] ؛ ففي الورقة (٢ أ) في هذه المخطوطة ، كتب ناسخها (خ ١ ، انظر فيما مضى ص 62 ) التعليق التالي ، من النسخة التي كان ينقل منها ، وصدر به كتاب أبي عبيد :

« كان على ظهر الكتاب ، الذي انتسخت منه كتابي هذا ، وقابلته به : قرأ علي الفقيه المقرىء أبو الحسن علي بن عبد الله بن النعمة ، هذه الأمثال ، وأجزتها له ، فليروها عنى . وكتب عبد الله بن محمد بن السيد البطليوسي ،

بخطه في شهر المحرم ، سنة سبع عشر وخمسمائة .

« وكان عليها أيضاً بخط الفقيه المشاور المغربي أبي الحسن بن النعمة ، رحمه الله تع : حدثني به الفقيه المشاور أبو محمد عبد الرحمن بن محمد العتابي ، عن أبيه ، عن القاضي قاضي الجماعة بقرطبة ، أبي الوليد يونس بن عبد الله ، عن محمد بن عمر بن القوطية ، عن طاهر بن عبد العزيز ، عن علي بن عبد العزيز ، عن أبي عبيد مؤلفها . وحدثني بها أيضاً ابن طريف ، الكاتب الأديب ، قراءة عليه في كتابه بقرطبة ...؟ » . [88]

وهذه الأسطر تكمل سلسلة رواية ابن خير . ونقدم بين يديها الملاحظات التالية :

(٣) أما طاهر بن عبد العزيز (طبقات الزبيدي ٢٩٧ وابن الفرضي رقم ٢٧١ والضبي رقم ٨٦١ والبغية ٢٧٢) فهو من أهل قرطبة ، وقد تلقى هناك علم الحديث على بقي بن مخلد القرطبي (توفي ٢٧٦ ه/ ٨٨٩ م : ٢٦١ ١٦٢٤; \$ ١ ٢٦٤ ) ، وهما من ومحمد بن عبد السلام (توفي ٢٨٦ ه/ ٨٩٩ م . انظر الضبي ٢٠٢) ، وهما من علماء الحديث . ثم رحل بعد ذلك إلى الشرق ، كما فعل أستاذاه (سمع محمد بن عبد السلام ، من محمد بن وهب ، أحد تلامذة أبي عبيد ) ، ومكث بمكة طويلاً ، وتلقى العلم هناك على علي بن عبد العزيز (٢) المتوفى سنة ٢٨٧ ه/ ٩٠٠ م ( انظر فيما مضى ص 82 ؛ 60 ؛ 61 هامش ) ، والذي كان \_ كما عرفنا من قبل فيما مضى ص 82 ؛ 60 ؛ 61 هامش ) ، والذي كان \_ كما عرفنا من قبل قبراً على الحجاج كتب أستاذه . ثم توجه طاهر بعد ذلك إلى صنعاء ، حيث سمع هناك من أبي يعقوب الزّبيدي ، وعبيد الله بن محمد الكشوري ( السمعاني : ورقة ٤٨٤ ب/٢ ومعجم البلدان لياقوت ٤٧٨٪ ) وأبي جعفر بن الأعجم

- وغيرهم . وأخيراً رجع إلى وطنه النائي ، حيث سمع الناس عليه كتب أبي عبيد \_\_\_\_ كما يخبرنا بذلك ابن الفرضي . وقد توفي طاهر في سنة ٣٠٥ هـ/٩١٧ م . وفي رواية الحميدي ( جذوة المقتبس رقم ٥١٧) سنة ٣٠٤ هـ/٩١٦ م .
- (٥) وقد لقي محمد بن عمر بن القوطية ( GAL I 157; S I 232 ) كما يخبرنا ابن خلكان (٧٩/٣) طاهراً هذا ، بعد عودته من المشرق ، في قرطبة ، وسمع منه أمثال أبي عبيد . وقد اكتسب ابن القوطية شهرة ذائعة على مر الأيام ، بسبب معرفته الواسعة بالعربية والنحو والحديث والفقه والتاريخ ، إلى درجة أن الخليفة الحكم الثاني ( دائرة المعارف الإسلامية ٢٣٦/٢ ) ، عندما سأل القالي ( انظر فيما مضى ص 95 وما بعدها ) عن أعلم علماء أسبانيا ، سماه له القالي . ومما يزيد في قدر ابن القوطية ، أنه كان يروي قصصاً عجيباً ، لا يرويه غيره ( ياقوت ٧/٣٥ وما بعدها ، و « فلوجل » ٢٦١ ) . وتوفي ابن القوطية في قرطبة سنة ٣٦٧ ه/٧٧ م ( انظر جذوة المقتبس رقم ١١١) .
- (٨) وقد سمع من ابن القوطية، قاضي قرطبة أبو الوليد يونس بنعبدالله ( ابن بشكوال رقم ١٣٩٧ وجذوة المقتبس رقم ١٠٩ : ٣٣٨ ه/٩٤٩ م ٢٢٥ ه/١٠٣٧ م ) . ومن تلامذة هذا الأخير :
- (١١) محمد بن عتاب ( ابن بشكوال رقم ١٠٧٧ : ٣٨٣ ه/٩٩٩ م ٢٦٤ ه/١٠٦٩) ، مولى عبد الملك بنسليمان[89] بنسليمان بن أبي عتاب الجذامي . (١٦) ولم يكن محمد بن عتاب، أباً فحسب لابنه أبي محمد عبدالرحمن بن محمد العتابي ( ابن بشكوال رقم ٧٤٤ : ٣٣٤ه/١٠٤١ م ٢٠٥ ه/١١٢٦ م )، بل كان معلماً له كذلك .
- (٢٦) عن طريق هو لاء الرجال جميعاً ، وصلت أمثال أبي عبيد ، إلى أبي الحسن علي بن عبد الله بن خلف الأنصاري المشهور بابن النعمة أيضاً ( ابن الأبار رقم ٢٦٩ والضبي رقم ١٦٢٤) . وقد ولد ابن النعمة « بالمرية » ، ثم انتقل وهو صغير ( ٥٠٦ ه/١١١٢ م ) مع أبيه صانع السيوف ، إلى « بلنسية » ، حيث تلتى أول دروسه في علم الحديث ، ثم واصل دراسته في قرطبة ، التي انتقل إليها بعد عام ١١٥ ه/١١١٩ م بقليل . وهناك وجد ابن النعمة في البطليوسي (٤٤٤ ه/ عام ١١٥ ه/١١١٩ م بقليل . وهناك وجد ابن النعمة في البطليوسي (٤٤٤ ه/ عام ١١٥ هـ ١١١٩ م بقليل . وهناك وجد ابن النعمة في البطليوسي (٤٤٤ ه/ عام ١١٥ هـ ١١٩٠ مـ بقليل .

1007 م - 100 ه/١٠٥٧ م: GAL I 547; S I 758 ) صديقاً حميماً ، قرأ عليه القرآن والعربية والأدب والحديث ، ويبدو أنه التحق بالجيش بعض الوقت لأنه رجع في عام ٢٧٥ ه/١١٢٨ م ، إلى بلنسية غازياً ، حيث توفي أستاذه وصديقه البطليوسي ، قبل ذلك بعام ، بعد أن اضطر إلى مغادرة قرطبة . وتوفي ابن النعمة سنة ٥٦٥ ه/١١٧١ م . ويبدو أنه قرأ أمثال أبي عبيد على عبدالرحمن بن محمد العتابي (١٦) ، الذي ذكرناه سابقاً ، فيما بين عامي ٥١٣ ه/١١١٩ م، وهو عام إجازة البطليوسي له رواية الكتاب – كما يشهد بذلك التعليق الموجود على نسخة [ز] .

وفي برنامج ابن أبي الربيع (توفي سنة ٦٨٨ هـ/١٢٨ م: ١٢٨٩ م الربيع ، توجد سلسلة أخرى لرواية كتاب الأمثال لأبي عبيد ، تنتهي إلى ابن أبي الربيع ، وتتفق في بدايتها مع سلسلة ابن خير (انظر التخطيط في صفحة 87) ابتداء من أبي عبيد ، إلى يونس بن عبد الله بن مغيث (المتوفي ٤٢٩ هـ/١٠٣٧ م) ، وتتصل روايتها بعد ذلك إلى ابن أبي الربيع ، عن طريق الشلوبين (توفي ١٤٥٥ هـ/١٢٤٧ م : ١٢٤٧ م المعروف بابن زرقون إلى ابن أبي الربيع ، عن أبي عبد الله محمد بن سعيد ، المعروف بابن زرقون (٢٠٥ هـ/١٩١ م - ١١٠٨ هـ/١١٩ م . انظر الديباج المذهب ، لابن فرحون (٢٠٥ هـ/١١١ م - ١١٠١ م الماروب بابن فرحون ابن بشكوال رقم به ١١٩٠ م الخولاني (٢١٨ هـ/١٠١ م – ١٠٥ هـ/١١٩ م الذكور من انظر : ابن بشكوال رقم ١٥٧ والضبي رقم ١٣٦٤ ) عن يونس المذكور من قبل . وانظر مقالة : P. Chalmeta بعنوان : ٢٠٧ هـ/٢٠١ م المتعادة في مجلة : ١٩٦٨ مـ/١٩٠ (١٩٦٨ م ١٩٦٠) المتعادة في مجلة : ١٩٦٨ مـ/١٩٠ (١٩٦٨ م ١٩٦٠)

وسنعود فيما بعد ( ص 97 وما بعدها ) إلى الحديث عن بعض هؤلاء الرجال ، عند تحليلنا لشرح البكري على أمثال أبي عبيد ؛ لأن البكري أخذ معظم شروحهم التي احتفظت بها مخطوطتا (أ؛ ز) لأمثال أبي عبيد ، فأدخلها في شرحه . وفي مخطوطة ز ( الورقة ٢ أ في أسفل الصفحة ) ، يوجد تعليق آخر ( خ ٢ . انظر فيما مضى ص 62 ) خاص برواية الكتاب ، لا يقرأ منه إلا أوله وهو : «يقول أحمد بن سلمة بن أحمد الأنصاري ، حامداً ومصلياً على رسوله . قرأ علي الفقيه الأديب الحسين ... » . ولست أعرف من هو أحمد بن سلمة هذا . [90]



## الفصل لاابع

# شرح البكري لأمثيب الأبي عبيد

#### حياة البكري

بالأخبار الأخيرة التي ذكرناها في الفصل السابق ، وعرفنا منها أن أمثال أبي عبيد كانت تدرس في القرن الثاني عشر الميلادي ، في مدارس مختلفة ، وأماكن كثيرة في أسبانيا – بهذه الأخبار نكون قد تجاوزنا عصر ذلك الرجل ، الذي نقح أمثال أبي عبيد ، واختصرها وشرحها ، وهو أبو عبيد الله عبد الله ابن عبد العزيز بن محمد بن أيوب البكري الأونبي ( GAL I 627; S I 875) ودائرة المعارف الإسلامية ٦٣٢/١) . وقد ولد البكري في «شلطيش »، وهي جزيرة تقع بين النهرين المعروفين اليوم بنهري: Rio Odiel و Rio Tinto وقيل في «وُلْبة » إحدى مدنها(١). وجده محمد قاضي «لَبْلَبَة »، الذي عين في عهد الحليفة هشام الثاني (٣٦٦ ه/ ٩٧٦ م – ٣٩٩ ه/ ١٠٠٩ م) والياً على المنطقة ، وقد

<sup>(</sup>۱) ما ذكره بروكلمان GALS I 875 من أنه ولد في عام ٤٣٢ هـ/١٠٤ م ، لا يوجد في المراجع . وانظر كذلك المراجع التي ذكرها الميمني، في مقدمة نشرته لكتاب : « سمط اللآلي » للبكري .

استقل بها في عام ٤٠٢ ه/١٠١١ م (ما ذكره «تسامبور» في صفحة ٤٥ خطأ)، وحدث ذلك في الوقت الذي كان فيه حكم الحلافة الأموية في اضمحلال. وقد اضطر عبد العزيز، أبو البكري، الذي خلف الجدّ في الحكم، أن يترك المنطقة للمعتضد ( ٤٣٤ ه/١٠٢ م – ٤٦١ ه/١٠٦٨ م)، أمير إشبيلية القوي، وتوجه بأسرته وخزائنه إلى «قرطبة»، التي غلب عليها بنو جهور، حيث لجأ إليها أمراء آخرون هاربون من وجه العَبّاديين. [91]

وفي هذه المدينة ، مركز الحضارة للغرب العربي ، انتهى عبد الله الصغير من دراسته على أكابر العلماء ، مثل أبي مروان بن حيان ( انظر فيما يلي ص 99 ) ، وأبي بكر المصحفي ، وأكبر المحدثين في عصره ، أبي عمر بن عبد البر ( ٣٦٨ ه/ ٩٧٨ م – ٤٦٣ ه/١٠٧١ م : GAL I 453; S I 628 ) . وقد أليف البكري في دروسهم – التي تعتمد على رواية القالي ( انظر فيما يلي ص 95 وما بعدها ) وابن القوطية ( انظر فيما مضى ص 88 وما بعدها ) – الكتاب العربي . هذا إلى اهتمام هذه الأسرة الشريفة بالعلم . ويخبرنا ابن بشكوال ( رقم ٢٦٣ ) أن جده الأكبر أيوب ( توفي ( ٣٩٨ ه/١٠٠٧ م ) ، قاضي لبلة وقرطبة ، كان عالماً ذا مروءة ، ويقال إنه رحل إلى المشرق ، ولقي هناك جماعة من العلماء .

والبكري ابن الأمراء ، الذي كان يعيش في المنفى ، غادر بعد وفاة والده ( 207 ه/ 107 م ) قرطبة ، والتحق بخدمة أمير « المرّية » محمد بن معن ( تسامبور علم ) ، الذي قضى بجواره خمسة وعشرين عاماً تقريباً من عمره ، ناصحاً وصديقاً مغلصاً ، والسبب الذي وجهه للخدمة في الدولة ، هو بالطبع اهتمامه الموروث بإدارة الدولة . وفي عام ٧٧٧ ه/ ١٠٤٨ م ، أنابه ولي نعمته عنه ؛ ليكون في توديع المعتمد بن المعتضد أمير إشبيلية ، عندما أبحر قاصداً مراكش ؛ ليدعو زعيم المرابطين ، يوسف بن تاشفين ( دائرة المعارف الإسلامية ٢٠٥١ ) ، لقتال المسيحيين في يوسف بن تاشفين ( دائرة المعارف الإسلامية ٢٠٥١ ) ، لقتال المسيحيين في إلى قرطبة ، بعد وفاة محمد بن معن في عام ٤٨٠ ه/١٠٨٧ م ، عقب الانتصار على المسيحيين في « زَلا قـة » ( في عام ٤٧٩ ه/١٠٨٧ م . انظر دائرة المعارف الإسلامية المسيحيين في « زَلا قـة » ( في عام ٤٧٩ ه/١٠٨٠ م . انظر دائرة المعارف الإسلامية المسيحيين في « زَلا قـة » ، وبعد أن شرع المرابطون في عزل الأمراء العرب الصغار

لأسبانيا وإبعادهم. وقد توفي هناك في عام ١٠٩٤هـ/١٩٥٩م، ودفن بمقبرة أم سلمة . كان البكري أميراً وعالماً . وفي الذخيرة ( السمط صفحة ه ) أن الوزير البكري كان آخر علماء الجزيرة . ويقول ابن حيان ( السمط صفحة ح ) : «كان أبو عبيد البكري من مفاخر الأندلس ، وهو أحد الرؤساء الأعلام » . ومن مفاخر البكري تآليفه العلمية ، [92] ولا سيما كتبه الجغرافية : معجم ما استعجم ( نشر « قستنفلد » في جزأين – جوتنجن ١٨٧٧ ) ، والمسالك والممالك ( نشر بعضه « دي سلان » في الجزائر ١٨٥٧. انظر : ٢٥٥١ المجري نموذجا كاملاً ولينسان المتحضر ، عالماً بالآداب العربية العلمية والروحية . شاعر الحب والنبيذ، وصديقاً ووزيراً لمدة طويلة لأحد الأمراء .

# مخطوطات شرح أبي عبيد البكري وبداية الشرح وخلاصة أبوابه

يبدو أن البكري درس كتاب الأمثال ، لأبي عبيد القاسم بن سلام ، في سنوات إقامته بقرطبة ( بين عام ٤٤٣ ه/١٠٥١ م، وعام ٤٥٦ ه/١٠٦٤م) ، وشرحه واختصره تحت عنوان: « فصل المقال في شرح كتاب الأمثال لأبي عبيد (١) ». ومخطوطات هذا الشرح الثلاث المعروفة ، توجد عندي في صورة « ميكروفيلم » :

الفاتح ٤٠١٤ (ف): (انظر: مقالة «ريشر» Rescher في مجلة النسخي الفاتح ١٢٣/٧: بها خرم في أولها. وهي مكتوبة بالحط النسخي المغربي القديم الواضح، على ورق بني اللون، وفي الصفحة ٢٥ سطراً. وخاتمتها: تم كتاب فصل ... وحالتها – فيما عدا الحرم في بدايتها – جيدة) وصفحاتها تبلغ ١ أ – ١٠٣ ب. وبدايتها: فقال له نعم = مخطوطة (ل) الورقة ٢ ب في أعلى الصفحة. والحرم عبارة عن ورقتين = ثلاث صفحات من النص. وهي مؤرخة في أواخر القرن السادس ، وأوائل السابع الهجري.

الإسكوريال ٢٦٥ (س): (انظر كتالوج ٣٦٤/١ وعدد أوراقها غير مؤرخة . من القرن السابع الهجري . بالحط المغربي ، وعدد أوراقها ١٦٥ ورقة ، في كل صفحة ٢١ سطراً ) . بدايتها : أراد ملك بن أسماء بن خارجة = مخطوطة (ل) الورقة ٢ أ في وسط الصفحة ، بها خرم عبارة عن ورقتين في الأول = ثلاث صفحات من النص. وبالمخطوطة تعليقات على الهوامش ، بخط كاتب متأخر .

<sup>(</sup>۱) طبع كتاب: « فصل المقال » بالخرطوم سنة ۱۹۵۸، حققه وقدم له عبد المجيد عابدين وإحسان عباس . انظر مقالتي النقدية لهذه النشرة ، في مجلة : Oriens (۱۹۹۰ – ۱۹۲۰) ۵۲۱ - ۲۹/۱۶ – ۲۷۱

لاللي ١٧٩٥ (ك): (انظر مقالة «ريشر » في مجلة: DAV (١١٩٠) (ك): أوراقها ١ – ٤٦ أكملت فيما بعد ، وهي مكتوبة بالخط النسخي الواضح ، بلا ضبط للشكل ، على ورق أبيض ، أما الأوراق ٤٧ – ١٦٠ فهي مكتوبة على ورق بني اللون ، بالخط النسخي القديم ، المضبوط بالشكل . والمجلد عالة جيدة ، فيما عدا التكملة الجديدة ، والورقتين الأخيرتين ، اللتين مزقتا من أسفل [ مع ضياع للنص ] ، وألصق عليهما ورق آخر . وعدد الأسطر ٢١ سطراً في الصفحة ) ، ويبدو أن الأوراق ٤٧ – ١٦٠ قد كتبت [93] في أواخر القرن السادس ، وأوائل القرن السابع الهجري . وفي التكملة ( مكتوبة حوالي سنة ١٠٠٠ ه ) أخطاء كثيرة ، وبعض الشروح الموضوعة في غير مكانها .

وتقدم المخطوطات الثلاث ــ فيما عدا مخطوطة (ل) ١ ــ ٤٦ ــ نصاً جيداً على وجه العموم ، مع اختلافات طفيفة ( انظر كذلك فيما يني ص 104 وما بعدها ) .

ويبدأ شرح البكري في مخطوطة ل ( الورقة ١ ب . وقد سقطت البداية للأسف في مخطوطتي ف ، س ) على النحو التالي :

« الحمد لله ولي الحمد وأهله ، وصلى الله على سيدنا محمد نبيه وصفوته من رسله ، أما بعد فإني تصفحت كتاب ( في الأصل : كتب ) الأمثال ، لأبي عبيد القاسم بن سلام ، فرأيته قد أغفل تفسير كثير من تلك الأمثال ، فجاء بها مهملة ، وأعرض أيضا عن ذكر كثير من أخبارها ، فأوردها مرسلة ، فذكرت من تلك المعاني ما أشكل ، ووصلت من تلك الأمثال بأخبارها ما فصل ، وبنيت ما أهمل ، ونبهت ( في الأصل : جمل ) ، إلى ونبهت ( في الأصل : جمل ) ، إلى أبيات كثيرة غير منسوبة نسبتها ، وأمثال جمة غير مذكورة ذكرتها ، وألفاظ عدة من الغريب فسرتها . وعلى الله قصد السبيل ، وهو حسبنا ونعم الوكيل . وقد رتبته على عشرين باباً ، يتفرع منها أبواب في محالها :

الباب الأول في حفظ اللسان ويتفرع منه أبواب في معناه = ل ٦ أ أول باب من الكتاب الأول عند أبي عبيد ( انظر فيما مضى ص 63 )

| ب            | 7 £        | ل   | الباب الثاني ﴿ فِي مُصَائِبُ النَّطْقُ وَيَتَفَرُّعُ —    |
|--------------|------------|-----|-----------------------------------------------------------|
|              |            |     | الباب الثالث في جماع أمثال (في الأصل: أحوال) الرجال،      |
| ب            | ٣٢         | ل   | واختلاف نعوتهم وأحوالهم ويتفرع —                          |
|              |            |     | الباب الرابع في تعاطف ذوي الأرحام وتحنن بعضهم على         |
| £            |            |     | بعض ويتفرع ــ = عنوان الباب الأول من                      |
| 1            | 70         | ل   | الكتاب الخامس عند أبي عبيد                                |
| Ť            | 74         | J   | البابالخامس في مكارم الأخلاق ويتفرع –                     |
| ب            | ٨٢         | ل   | البابالسادس في الجود والمجد < ويتفرع – >                  |
| Î            | <b>V Y</b> | J   | الباب السابع في الخلة والصفا ويتفرع ـــ                   |
| ب            | ٧٨         | ل   | الباب الثامن في المعاش والأموال ويتفرع ـــ                |
| ٲ            | ٨٤         | ل   | الباب التاسع في العلم والمعرفة ويتفرع – [94]              |
|              |            | - 8 | الباب العاشر في شواهد الأمور الظاهرة علىعلم باطنها ويتفرع |
|              |            | -   | = عنوان الباب السابع من الكتاب العاشر عند                 |
| ب            | ۸٧         | J   | أبي عبيا.                                                 |
| ب            | 97         | J   | الباب الحادي عشر في الحوائج ويتفرع –                      |
| ĵ            | 11.        | J   | الباب الثاني عشر في الظلم ويتفرع —                        |
| Î            | 117        | J   | الباب الثالث عشر في المعائب والذم ويتفرع ـــ              |
| Ĩ            | 178        | J   | الباب الرابع عشر في الخطأ والزلل في الأمور ويتفرع –       |
| <del>ب</del> | 179        | ل   | الباب الخامس عشر في البخل وصفاته وأشكاله ويتفرع –         |
| ١            | 144        | J   | الباب السادسعشر في صنوف الجبن وأنواعه ويتفرع ـــ          |
|              | ١٣٨        | ل   | الباب السابع عشر ﴿ فِي مرازي الدهر ويتفرع –               |
| ٲ            |            |     |                                                           |
| اً<br>ب      | 120        | J   | الباب الثامن عشر في الجنايات ويتفرع –                     |

الباب العشرون في اللقاء والنفي للناس والطعام ويتفرع – ل ١٥٦ ب = في هذا الباب العشرين يجمع البكري في عنوانه الأبوب التسعة الأخيرة عند ابي عبيد

ويقول البكري في مقدمته – التي نلخصها فيما يلي – إنه رأى عند اشتغاله بأمثال أبي عبيد، أن أبا عبيد ترك كثيراً من الأمثال بلا شرح، ولم يذكر كذلك قصصها وأخبارها . ولعل هذا هو السبب في أن كثيراً من هذه الأمثال لم تعد تفهم أو تستعمل ، فجمع البكري في كتابه المادة المبعثرة – وهي قبل كل شي الشروح – التي توضح الأمثال ، كما بين بعض المواضع الغامضة في الكتاب ، ثم يذكر البكري أنه نسب الأبيات التي وجدها غير منسوبة ، بقدر الإمكان .

ونرى من عنوانات الكتاب أن البكري غير عنوانات أبواب أبي عبيد ( انظر فيما مضى ص 63 وما بعدها ) هنا وفي داخل النص فيما بعد . [95]

#### سلسلة رواية البكري للكتاب ومصادر شرحه

انتقل البكري بعد ذكر المقدمة ، ومحتويات الكتاب ، اللتين أشرنا إليهما فيما سبق ـــ إلى رواية نص أبي عبيد ، فقال ( في الورقة ٢ أ من مخطوطة ل ) :

« فأقول : حدثنا أبو مروان حيان بن حيان ، قال : أخبرنا أبو عمر أحمد ابن أبي الحباب ( في الأصل : الحماد ) ، قال : أنبأنا أبو علي إسماعيل بن القاسم البغدادي ، قال : أنبأنا أبو عبد الله إبراهيم بن محمد بن عرفة الأزدي ، قال : أنبأنا علي بن عبد العزيز ، وثابت بن أبي ثابت ، قالا: أنبأنا أبو عبيد القاسم بن سلام الخزاعي قال : هذا كتاب الأمثال ... ( انظر فيما مضي ص 9 ) » .

وهذه السلسلة التي تكمل الجدول السابق في ص 87 يمكن تعقبها بدقة كما يلي: فإن أبا مروان حيان [ بن خلف بن حسين ] بن حيان ( ٣٧٧ هـ/٩٨٧ م - فإن أبا مروان حيان [ بن خلف بن حسين ] بن حيان ( ١٠٧٦ هـ/٩٨٤ م - ١٠٧٦ هـ/ ١٠٤١ هـ/١٠٧٦ م : ابن بشكوال رقم ٣٤٢ وبروكلمان ١٠٧٦ هـ/ ١٠٥١ هـ/ الذي يروي عنه البكري ، نشأ بقرطبة ، وعلتم فيمن علم بها عبد الرحمن العتابي ، الذي عرفناه من قبل ( انظر فيما مضى ص 89 رقم ١٦ ) ، كما علم البكري وهو صبي ، عندما رحل إلى قرطبة مع أبيه ، بعد عام ١٠٥١/هـ/١ م .

(١٠) وأما أبو عمر أحمد [ بن عبد العزيز بن فرج ] بن أبي الحباب ( توفي ٤٠٠ ه / ٢٠٠٩ م : ابن بشكوال رقم ٣٥ والقفطي ٣٧/١ وبغية الوعاة ٤١ وانظر كذلك ابن خير ص ٣٩٩ ) أستاذ أبي مروان هذا ، فقد كان تلميذاً للعالم المشهور :

(V) أبي علي إسماعيل بن القاسم البغدادي، المعروف بالقالي ( ;GAL I 139) (V) . وبالقالي تتصل روايتنا مرة أخرى ، برواة الكتاب

<sup>(</sup>١) انظر كذلك: المقدمة المفصلة(ص ٢ – ٧ )لمصورة مخطوطة كتاب البارع في اللغة للقالي ،=

في العراق ( انظر فيما مضي ص 86 ) . وقد ولد القالي عام ٢٨٨ هـ/٩٠١ م ، في منازجرد ( أو ملازكرد )، في أرمينية شمالي بحيرة « أرجيش » أو « أخلاط » ( وان) . وفي سن الحامسة عشرة ، خرج إلى بغداد لطلب العلم على مشهوري عصره ، في صحبة أهل « قاليقلا » ( أرزروم ) ، فلقب لذلك بالقالي ، فسمع [96] من ابن دريد ، ونفطويه ، وابن الأنباري ، والمطرز ( وهؤلاء جميعاً كانوا شيوخ ابن خالويه كذلك ، انظر فيما مضى ص 85) وابن السراج ( GAL I III ) وأبي إسحاق الزجاج ( GAL I III ) والأخفش الأصغر ( انظر فيما مضى ص 84 هامش ) وأحمد ولد ابن قتيبة ( انظر فيما يأتي ص ١١٦ ) وابن درستويه ( انظر فيما مضي ص56 ) وغيرهم . وبهذا نرى أن القالي تلقى العلم على ممثلي المدارس اللغوية الثلاث. ولم يتحيز فيما بعد لمذهب معين ، من هذه المذاهب الثلاثة . كما هو اضح من تآليفه(١) . إلا أنه في المسائل النحوية . كان يفضل رأي البصريين ( القفطي ٢٠٥/١ ) . وفي عام ٣٢٨ ه / • ٩٤ م غادر القالي بغداد إلى الأبد ، ليجد في قرطبة أخيرا ، بعد رحلة عامين تقريباً ، موطنه الثاني ، والتقدير الذي كان يرغب فيه منذ زمن طويل ( ياقوت ٣٥٣/٢ وابن خلكان ٢١٠/١ وفلوجل ١١٣ ) . وقد أنعم عليه كبار الأغنياء في أسبانيا آنذاك ، وعلى رأسهم الحليفة الأموي « الحكم الثاني » ، الذي دعاه بنفسه إلى أسبانيا ( ياقوت ٢ : ٣٥٣ ) . وقد عقدت بينه وبين ابن القوطية ( انظر فيما مضى ص 88 ) صداقة وطيدة في قرطبة، حتى مات( في عام ٣٥٦ هـ/ ٩٦٥ م : البغية ١٩٨ وغيرها ) .

أما إبراهيم بن محمد بن عرفة ، الذي روى عنه القالي أمثال أبي عبيد ، فهو

<sup>=</sup> نشر وتقديم « فولتون» A. S. Fulton لندن ۱۹۳۳ وكذلك القفطي ۲۰۶ – ۲۰۹ رقم ۱۳۰ ( وهنا يروي الزبيدي بصيغة المتكلم = طبقات الزبيدي ۲۰۶ – ۲۰۰ ) وجذوة المقتبس رقم ۳۰۳

<sup>(</sup>۱) لم تذكر كتب التراجم أو غيرها ، للقالي كتاباً في الأمثال ــ أما ما ذكره « فواد سيد » في فهرست المخطوطات ، نشرة بالمخطوطات التي اقتنتها الدار من سنة ١٩٣٦ إلى ١٩٥٥ ــ القسم الأول (أــ س) القاهرة ــ دار الكتب ١٣٨٠ ه/١٩٦١ م، ص ٧٨ أ من أن للقالي=

نفطویه (۲۹) ، الذي ذكرناه بین شیوخ القالی<sup>(۱)</sup> . وقد روی نفطویه هذا — كما تذكر المخطوطة — أمثال أبي عبید، عن تلمیذیه: علی بن عبد العزیز ( انظر فیما مضی ص 82 ) وثابت بن أبی ثابت ( الفهرست ٦٩ ویاقوت ۲۹٦/۲ والقفطی ۲۲۱/۱ رقم ۱۲۲ والبغیة ۲۱۰ وفلوجل ۱٤۹ وفیما مضی ص 60 ) .

وإنه ليندر أن تحلل مصادر نص من العصور الوسطى ، بهذه الدقة التي تحلل بها المصادر التي اعتمد عليها البكري ، في شرحه لأمثال أبي عبيد ، وإن لم يشر البكري نفسه إلى ذلك إشارات دقيقة . وعند تحليلنا للمصادر ، يدخل في حسابنا السلاسل ، التي فصلنا القول فيها ، لرواية كتاب أبي عبيد في الأمثال ، حتى وصوله إلى البكري ، كما يدخل في حسابنا كذلك التعليقات الموجودة على مخطوطة [أ] ومخطوطة [ز] ، وهما يحتويان على نص أبي عبيد . وإذا كان من الممتع استطلاع ميدان أحد علماء العربية ، وهو يقف في نهاية عصر العلماء بالعربية الفصحى ، ميدان أحد علماء العربية ، وهو يقف في نهاية عصر العلماء بالعربية الفصحى ، التي تناولها البكري في شرحه لكتاب أبي عبيد .

أما أن البكري قد أدخل في شرحه مادة موجودة من قبل ، فإنه هو نفسه يعترف بذلك في مقدمته ( انظر فيما مضى ص 94 ) . ويبدو كذلك أنه كانت أمامه أكثر من نسخه من كتاب الأمثال، لأبي عبيد( وإحداها ترجع إلى القاسم بن سعدان . انظر فيما يلي ص 99 ) عندما دوّن شرحه على هذا الكتاب . ولا بد أن هذه المخطوطات التي أفاد منها البكري ، كانت بها تعليقات ، من نوع التعليقات التي قابلتنا على هامش النسختين الأسبانيتين المعروفتين لنا ، وهما نسخة [أ] ونسخة [ز] ( انظر فيما مضى ص 61 وما بعدها ) ، وللمعلقين أنفسهم ، ثم دخلت

<sup>=</sup> مخطوطاً في الأمثال ، بدار الكتب المصرية – فهو غير صحيح ؛ إذ إن هذا المخطوط عبارة عن كتاب: « الأمثال على أفعل من »لحمزة بن الحسن الإصبهاني ( انظر فيما يلي ص 128 وما بعدها ) وقد كتب في صفحة العنوان خطأ أنه للقالي ، كما أخبرني بذلك صديقي الدكتور رمضان عبد التواب ، في خطاب منه إلي بتاريخ ١٩٦٧/٧/٩

<sup>(</sup>۱) روى القالي أمثال أبي عبيد فيما يروي ابن خير ( انظر التخطيط في ص 87 ) عن ابن درستويه .

- معظم هذه التعليقات بطريقة أو بأخرى ، في شرح البكري . والرواة المذكورون في هذه التعليقات ــ كما في مخطوطتي [أ] و [ز] هم :
  - ١ سلمة بن عاصم .
  - ۲ الزبير بن بكار .
- علي بن عبد العزيز . وقد كان هؤلاء الثلاثة أول من شرح كتاب أبي عبيد
   ( انظر فيما مضى ص 82 وما بعدها ) .
- عبد العزيز الأندلسي ، الذي سمع الكتاب ( بتعليقات الثلاثة السابقين ) على الثالث . ويرجح أنه نسخه كذلك ، ثم سأل عن بعض غوامضه :
- – الكِشُوري ( انظر فيما مضى ص 88 في مخطوطة [ز] وحدها ) في رحلته إلى الوطن عن طريق اليمن ، ثم استقر في قرطبة من جديد ، وهناك أملى على تلاميذه الكتاب بهذه التعليقات كلها ، مع تعليقات أخرى من عنده هو ( انظر فيما مضى ص 88 ) .
- ٦ ابن القوطية ( انظر فيما مضى ص 88 وما بعدها ) تلميذ طاهر ، الذي
   اتحدت روايته منذ عصر مبكر جداً مع رواية :
- القالي (انظر فيما مضى ص 95 وما بعدها)،التي ترجع إلى رواية شيوخه العراقيين ، وربما حدث هذا الامتزاج في حياة الصديقين : ابن القوطية والقالي . ويبدو أن القالي الذي يخبرنا عنه ابن خير في فهرسته ( ص ٣٩٥) أنه حمل معه مكتبته إلى أسبانيا لم يكن يملك نسخة من كتاب أبي عبيد في بغداد آنذاك ( وانظر كذلك فيما يلي ص ١٥٥) ، وعلى أية حال لم يعد ابن خير في فهرسته كتاب الأمثال لأبي عبيد ، من بين ما أحضره القالي معه من الكتب إلى أسبانيا . وربما يكون أخذ فيما أخذ منه من الكتب في « القيروان» ، في أثناء رحلته من الشرق إلى الغرب ( ابن خير وابن عبيد ، في عدوسه بقرطبة على نسخ برواية طاهر وابن القوطية وتعليقاتهما . [88] ويبدو أن القالي قد أضاف إلى رواية طاهر هذه ، كثيراً من التعليقات والشروح؛ فقي مخطوطتي [ أ ] و [ ز ] طاهر هذه ، كثيراً من التعليقات المروية عن طاهر وابن القوطية ، تعليقات توجد إلى جانب التعليقات المروية عن طاهر وابن القوطية ، تعليقات

أخرى تبدأ في العادة بعبارة: « قال أبو علي ( القالي ) » . والرواة الذين اعتمد عليهم القالي في هذه التعليقات هم :

- [ الطبقة الثالثة ] :
- $\Lambda = 1$  ابن درید ، شیخه البغدادي ( انظر فیما مضی ص 96 ) .
  - ٩ \_ ابن قتيبة (٢٤) ، المعاصر القديم لابن دريد.
    - [ الطبقة الثانية ] :
    - ١٠ \_ محمد بن حبيب (٢٠) .
- ۱۱ \_ أبو حاتمالسجستاني ( GAL I 107; S I 167 ). وهما معاصران متأخران لأبي عبيد.
  - [ الطبقة الأولى ] :
  - ١٢ \_ الأصمعي (١٣) .
  - ١٣ أبو عبيدة (١١) .
  - ١٤ \_ أبو زيد (١٢) .
- ١٥ \_ المفضل الضبي (٦) . وهوًلاء الأربعة من شيوخ أبي عبيد ، والمتقدمين عليه .
  - <sup>(1)</sup> · · · · 17

وتحتوي مخطوطة [أ] بالإضافة إلى هذا ، بعض التعليقات الهامشية ، التي تزيد بها على مخطوطة [ز] . وفيها يروى عن الأسماء التالية ، عن طريق أبي على القالي أحيانا :

- [ الطبقة الثالثة ] :
- ١٧ \_ أبو بكر بن الأنباري (٣٠) ، شيخ القالي .
- ۱۸ ــ أبو محمد بن الدمينة ( توفي ٣٣٤ ه/٩٤٥ م : GAL I 263; S I 409 ) .
  - ١٩ ابن درستویه .
  - ٢٠ \_ ابن السراج .
- ۲۱ ابراهیم بن السری الزجاج ، وهولاء الثلاثة من شیوخ القالی ( انظر فیما مضی ص 96 ) .
  - (١) حدث في الأصل خطأ في الترقيم ، سهواً من المؤلف [ المترجم ] .

```
۲۲ — القاسم بن ثابت ( السرقسطي ) . ( توفي ۳۰۲ هـ/۹۱۶ م :
GALS III 1196 وانظر جذوة المقتبس رقم ۷۷۱ ) .
```

#### [ الطبقة الثانية ] :

- ۲۳ ـ أبو حنيفة ( الدينوري ).( توفي ۲۸۲ ه/۸۹٥م:GAL I 127; S I 187) .
  - ٢٤ أبو إسحاق إبراهيم الحربي ( انظر فيما يلي ص 124 ) .
- ٧٥ الحسن بن البراء ( لعله من الطبقة الثالثة ؛ إذ إن القالي يروي عنه مباشرة ) .
  - ٢٦ المبرد ، أبو العباس ( انظر فيما يلي ص 124 ) .
  - ۲۷ محمد بن سهل ، عن القاسم بن ثابت ، رقم ۲۲
  - ۲۸ محمد بن سلام ( الجمحي ) . ( توفي ۲۳۱ ه/۸٤٥ م : GALS I 167 ) .
    - ۲۹ تعلب (۲۸) .
    - ۳۰ يعقوب بن السكيت (۱۹) .

#### [ الطبقة الأولى ] :

- ٣١ عبيد بن شرية (١) [ ويروي قصص الأمثال على الأخص ] .
  - ٣٢ أبو زياد الكلابي ( انظر فيما مضى ص 76 ) .
- ۳۳ ـ الأوزاعي ( توفي سنة ۱۵۷ ه/۷۷۶ م : GALS I 308 ) .
  - ٣٤ الفراء ( انظر فيما مضى ص 73 ) .
    - ٣٥ ــ ابن الأعرابي (١٧) .
  - ٣٦ ابن الكلبي ( انظر فيما مضي ص 75 وما بعدها ) .
- ۳۷ ابراهيم بن عبد الله الهروي ( توفي ۲٤٤ ه/۸۵۸ م . انظر تهذيب التهذيب لابن حجر ۱۳۲/۱ ) .
- ٣٨ ـ علاقة الكلابي (٢) = رقم ٧٥ هنا ( انظر فيما يلي ص ١٥٥ رقم ٢٢ أ ).
  - ٣٩ الكسائي ( انظر فيما مضى ص 72 ) .
    - ٤٠ اللحياني (١٤) .
    - **١٤** المؤرج (٨) **[99**]

- ٤٢ ــ القتبي ، راوية ابن الكلبي رقم ٣٦ ( انظر فهرس الكامل للمبرد ) .
- ۳۶ ــ سيبويه ( توفي حوالي ۱۷۷ هـ/۷۹۳ م : GAL I 99 ; SI 160 وانظر فيما مضي ص 72 ) .
  - ٤٤ صحار بن عباس (٣) .
- ٥٤ ـ الشرقي بن القطامي (٤) . [ ويروي قصص الأمثال على الأخص ] .
  - . ( GAL I 98; S I 159 : م ٧٩١/ ه ١٧٥ ) . الحليل ( توفي ١٧٥ ه ٧٩١/ م ) .
    - ٧٤ يونس بن حبيب (٧) .
- و بعض تعليقات مخطوطة [أ] يستحيل إرجاعها إلى رواية القالي وابن القوطية ؛ لأنها تذكر أشخاصاً عاشوا في عصر بعد عصرهما ، وهم :
  - ۸٤ ـ أبو علي الفارسي ( توفي ۳۷۷ ه/۹۸۷ م : GAL I 116; S I 175 ) .
    - ٤٩ أبو الفضل الميكالي (٣٩).
- • م البو الفرج علي بن الحسين الإصفهاني (توفي ٣٥٦ هـ/٩٦٧م: : GAL I 152 • • م البو الفرج علي بن الحسين الإصفهاني (توفي ٣٥٦ هـ/٩٦٧م . ( S I 225
- ۱٥ ــ أبو سليمان الخطابي ( توفي ٣٨٦ هـ/٩٩٦ م : 375 GAL I 174; S I 275 ) .
- ٢٥ كراع النمل ، وهو علي بن الحسن الهنائي الأزدي (كان يدرس حوالي سنة ٣٠٧ هـ/٩١٩ م في بغداد: GALS I 201 و إنباه الرواة ٢٤٠/٢).
  - ۳۵ ـ السيرافي ( توفي ۳٦٨ هـ/۹۷۹ م : GAL I 115; S I 174 ) .

وتظهر أسماء الرواة هذه كلها (١- ٥٣) كذلك في شرح البكري ، لكتاب أبي عبيد في الأمثال . وفيما عدا ذلك تتفق التعليقات الهامشية في مخطوطي [أ] و[ز] حرفياً في بعض الأحيان مع ما يقابلها من شرح البكري ، وتنقص أو تزيد في أحيان أخرى . وعلى هذا لا نشك في أن البكري استقى مادة شرحه من هذه التعليقات على الأخص ، هذا إلى أن البكري نفسه يشير أحيانا في شرحه إلى نسخة (ذات تعليقات) ، استخدمها هو ، من كتاب أبي عبيد ؛ ففي ثلاثة مواضع من كتابه ، يذكر كتابا لمن يسمى القاسم بن سعدان ( توفي سنة ٣٤٧ ه/٩٥٨ م .

انظر طبقات الزبيدي ٣٢٧ وابن الفرضي رقم ١٠٧٠ وبغية الوعاة ٣٧٧)، وقد عرفناهذا الرجل من قبل ( في الجدول الموجود في الصفحة 87) تلميذاً لطاهر ، وراوياً لكتاب أبي عبيد في الأمثال . وكان القاسم وراقاً . و« الكتاب » ( يتحدث في ورقة ل ٩٩ أعن نسخ ) هنا يعني كتاب الأمثال لأبي عبيد . ويشير إلى ذلك بوضوح الموضع التالي ( ل ١٩ ب ) : « ومن كتاب قاسم بن سعدان بخطه : أخبرنا طاهر ، قال : سمعت علياً ، حدثني الزبير القاضي ، قال : حدثني مصعب ، قال . . . . » ؛ [ 100 ] ففي هذا الموضع تعليق لطاهر ( انظر فيما مضى ص 88 ) بالإسناد الكامل : علي ( بن عبد العزيز ) شيخ طاهر – الزبير (بن بكار ) الذي روى علي تعليقاته – مصعب عم الزبير ( انظر فيما مضى ص 82 ) . وقد أخذ البكري هذا التعليق بالحرف الواحد ( تقريباً ) – مع ذكر مصدره – من أخذ البكري هذا التعليق بالحرف الواحد ( تقريباً ) – مع ذكر مصدره – من نسخة القاسم بن سعدان (۱ ) ، وأدخله في شرحه ، تماماً كتلك التعليقات الكثيرة الأخرى ( للرواة السابقين ١ – ٥٣ ) ، غير أنه لم يسم فيها النسخة التي اعتمد عليها ، مثل ما فعله في ذلك الموضع .

والدليل على أن البكري أخذ شرحه من هذه التعليقات (وليس الأمر بالعكس ، بمعنى أن تكون هذه التعليقات مأخوذة من شرحه ) لا ينحصر فيما سبق أن ذكرناه عن شروح كتاب أبي عبيد ، وإنما يتضح كذلك من أن البكري ، في كثير من الأحيان ، يغفل الرواة المذكورين في هذه التعليقات (انظر مثلا فيما يلي ص ١٥٩) بينما ينسب كثيراً من الأبيات التي أخذها من هذه التعليقات، وكانت مجهولة القائل . ويدل على ذلك أيضا أن البكري كان يتخطى بعض فصول أبي عبيد ، عندما لا يجد عليها تعليقات تصلح مادة لشرحه في النسخ التي اعتمد عليها ، كما يظهر ذلك في مخطوطتي [أ] و [ز] .

ولا شك أن بعض التعليقات قد تولاها البكري بنفسه ، أو كانت ثمرة لقراءاته . ومثل تلك التعليقات لا توجد في مخطوطيّي [أ] و [ز] . والرواة الذين

<sup>(</sup>۱) وقد استخدم البكري فيما عدا ذلك مخطوطات بخط النساخ قاسم بن سعدان ، فهو يروي في كتابه معجم ما استعجم ( ص ٥٥٣ ) عن أبي علي القالي ( من كتابه الأمالي . انظر الجزء الثاني ص ٥١ السطر الثالث من تحت إلى ص ٩/٥٣ ) من نسخة ذلك الرجل .

- اعتمد عليهم البكري في بعض هذه التعليقات ، هم :
- £ه \_ أبو جعفر بن النحاس ( توفي ٣٣٨ ه/٩٥٠ م : GAL I 138; S I 201 ) .
  - ٥٥ \_ أبو عمر أحمد بن أبي الحباب ( انظر فيما مضى ص 95 ) .
    - ٥٦ ـ أبو عمر المطرز ( انظر فيما مضى ص 85 ) .
      - ٥٧ حمزة الإصفهاني (٣٣).
- GAL I 376; S I 542 : م : ١٠٦٦ م : 9٨٤ ه/١٠٦٦ م : 9٨٤ ( GAL I 376; S I 542 ) .
  - ۹۵ \_ ابن ولاد ( توفي ۳۳۲ ه/۹۶۳ م : GAL I 138; S I 201 ) .
  - ۳۰ ــ مكحول ( بن فضل الله النسفي ) . ( توفي ۳۱۸ ه/۹۳۰ م : GALS I 293 ) .
    - . (۲۷ ـ المفضل بن سلمة (۲۷)
    - [101] . ( 99 ص مضى ص 99 ) . [101]
    - ٦٣ \_ أبو العميثل الأعراني ( انظر فيما مضى ص 21 رقم ٢ ) .
      - ٦٤ \_ أبو نصر الباهلي ( توفي ٢٣٥ ه/٨٤٥ م : GAL I 107 ) .
  - ه ٦ البخاري ( توفي ٢٥٦ ه/ ٨٧٠ م : S I 260 ; GAL I 163 ) .
    - 77 \_ الجرمى ( توفي ۲۲٥ هـ/ ۸۳۹ م : GAL I 108 ) .
    - ٦٦ أ\_ الليثي = الجاحظ (٢٣) وانظر البلاغة للمبرد ص ١٤
    - ٧٧ ــ المازني ( توفي ٢٤٩ هـ/٨٦٣ م : GAL I 108; S I 168 ) .
- 77 محمد بن عبد السلام الخشني ( توفي ٢٨٦ ه/ ٨٩٩ م : انظر « فلوجل » ٢٥٧ وطبقات الزبيدي ٢٩٠ وابن الفرضي ١١٣٢ وبغية الوعاة ٦٧ وفيما مضي ص 88 ) .
  - ٦٩ \_ مسلم ( بن الحجاج ) . ( توفي ٢٦١ ه/ ٨٧٥ م : GAL I اه ) .
    - ٧٠ \_ الرياشي ( انظر فيما مضى ص 85 ) .
      - ٧١ ـ الطوسي ( انظر فيما مضي ص 49 ) .
        - ٧٢ ــ أبو عمرو بن العلاء (٥) .
    - ٧٣ ــ أبو يقظان ( توفي ١٩٠ هـ/٨٠٥ م : انظر الفهرست ٩٤ ) .

- ٧٤ \_ الأخفش الأكبر ( توفي ١٧٧ ه/٧٩٣ م : GALS I 165 ) .
- ٧٥ ابن كرشم الكلبي ( يروي قصص الأمثال ) = علاقة الكلاني (٢) .
   وانظر رقم ٣٨ وصفحة ١٥٥ رقم ٢٢ أ .
  - ۷٦ ـ قطرب ( توفي ۲۰۹ ه/۸۲۱ م : GAL I 101; S I 161 ).
  - ٧٧ ــ الأموي ، وهو أبو محمد عبد الله ( انظر فيما مضى ص 75 ) .
    - ۷۸ العقیلی ( انظر فیما مضی ص 77 ) .

هذا ويرد في تلك التعليقات كذلك محدث كالزهري ، ورواة الحديث والعلماء وغيرهم . ويذكر البكري فيما عدا ذلك بعض الكتب أحياناً ؛ مثل :

- ١ أبو علي القالي ( رقم ٧ ) :
   كتاب الأمالي : وهو مطبوع .
- كتاب البارع : وهو مطبوع مصور ( وقد ورد ذكره في تعليقات مخطوطة أ ) .
  - كتاب ( المقصور و ) الممدود : وهو مخطوط . انظر GALS I 203
    - ۲ \_ أبو علي الفارسي ( رقم ٤٨ ) :
       كتاب التذكرة : وهو مفقود . انظر GALS I 176, 203
- ۳ أبو جعفر بن النحاس ( رقم ٥٤ ) .
   كتاب الاشتقاق : ياقوت ٢ : ١٦/٧٣ وابن خير ٣٨٦
   كتاب شرح أبيات الكتاب ( لسيبويه ) : ٢ : ١٦/٧٣ وابن خير ٣١٢
  - إبو حاتم السجستاني (رقم ١١) :
     كتاب جماهير العرب ( بخط ابن قتيبة ) : وهو غير معروف
  - و \_ أبو محمد بن قتيبة ( رقم ٩ ) :
     كتاب شرح حديث النبي : مخطوط (؟) = 2 ,6AL I 126 .
     كتاب الأحاديث النبوية .
    - ٦ \_ أبو عمر ( المطرز رقم ٥٦ ) :

كتاب الياقوت : الفهرست ٩٦ وفلوجل ١٧٥ وياقوت ٢٧/٧ ؛ ٢٩ وابن خير ٣٥٧ ( في الأخير بعنوان : اليواقيت في اللغة ) . (١)

٧ \_ أبو عبيد :

كتاب الأموال: وهو مطبوع (انظر فيما مضى أيضا ص 58 هامش). كتاب الغريب المصنف (في اللغة): تحت الطبع بتحقيق صديقي الدكتور رمضان عبد التواب (انظر فيما مضى ص 59 هامش)

۸ – أبو عبيدة ( رقم ۱۳ ) :

كتاب الأمثال ( انظر فيما مضى ص 69 وما بعدها ).

كتاب التاج : وهو مفقود . انظر GALS I 162, - 13 [102]

٩ – أحمد بن يحيي ثعلب ( رقم ٢٩ ) :

كتاب فصيح الكلام : وهو مطبوع ( باسم الفصيح ) .

١٠ – الأصمعي ( رقم ١٢ ) :

كتاب الأمثال ( انظر فيما مضى ص 67 وما بعدها ) .

١١ – البخاري ( رقم ٦٥ ) :

كتاب الصحيح: وهو مطبوع.

۱۱أ — الجحرمي (رقم ٦٦): ( عمله في نسبة أبيات سيبويه : GAL I IOO هامش ۱ و « فلوجل » ٦٢ ؛ ۸۲ .

۱۲ – الفراء ( رقم ۳۶ ) :

كتاب المعانيٰ : ( GAL, S I 178, -3 ) وهو كتاب معاني القرآن ، وقد طبع منه جزءان بالقاهرة ١٩٥٥ ، ١٩٦٦ بتحقيق محمد علي النجار .

١٣ - ابن الأنباري ( رقم ١٧ ) :

كتاب (المقصور والممدود) : الفهرست ٧٥ و « فاوجل » ٦/١٧٠ .

117 ً — [ ابن الكلبي ] ( رقم ٣٦ ) : كتاب النسب = جمهرة النسب . انظر فيما مضى ص 76 هامش . وانظر بالنسبة لكتابه: نسب فحول الخيل ص 137رقم ٧

<sup>(</sup>۱) من هذا الكتاب صفحة باقية لنا نشرها عبد العزيز الميمني ، في مجلة المجمع العلمي العربي بدمشق (١٩٢٩) ٩١٤/٩ وما بعدها [ المترجم ] .

- ۱۶ ابن ولاد (رقم ۵۹ ) : كتاب المقصور والممدود : وهو مطبوع .
- ١٥ كراع النمل ( رقم ٥٢) :
   كتاب المنضد ( في اللغة ) : وهو مخطوط . (انظر GALS I 201 ) .
  - ( GAL I 184; S I 297 م : ۷۹۰ م الك ( توفي ۱۷۹ م ۱۷۹ ) :
     كتاب الموطأ : وهو مطبوع .
    - ۱۲ المبرد ( رقم ۲۲ ) : كتاب أبنية الأسماء : وهو غير معروف .
- ۱۷ السيرافي ( رقم ۵۳ ) : كتاب شرح الكتاب ( لسيبويه ) : نشر بعضه . وانظر كذلك ابن خير ۳۱۲
  - ١٨ يعقوب بن السكيت ( رقم ٣٠ ) :
     كتاب الأبيات : وهو مفقود = GAL I 121 : كتاب أبيات المعاني.
     انظر كذلك ابن خير ٢/٣٨٢ : كتاب معاني الأبيات(١١) .
     كتاب الألفاظ : GAL I 102; S I 180 .
- كتاب الدعاء : وهو غير معروف ( انظر فيما مضى ص 19 هامش ) . كتاب إصلاح المنطق : وهو مطبوع . انظر مجلة : Oriens (١٩٥٠) ٣٢٥/٣ .

والمظنون أنه استخدم الكتب التالية كذلك :

19 – أبو الفرج ( رقم ٥٠ ) :
[كتاب الأغاني] ( بولاق ١١: ٨/٨٧ = ل ٥٩ ب؛ ٢: ٥٩ وما بعدها
= دار الكتب ٢: ١٥٩ وما بعدها = ل ٩٣ ب بدون ذكر للمرجع.
وانظر كذلك الميداني ٢/٢٤١: ١٥١/٢ وفرايتاج ٢ : ٥٠٢ ) –
وهناك نص آخر ( بولاق ١٩ : ٨٦ ) موجود في تعليق على مخطوطة

[أ] = ورقة ٣٣

<sup>(</sup>۱) وانظر كذلك كتاب: الحروف التي يتكلم بها في غير موضعها ، لابن السكيت ص ۱۷ [ المترجم ] .

- ٢٠ \_ أبو زيد ( رقم ١٤ ) :
- [ كتاب النوادر في اللغة ] ل ٢٩ ب : في نوادره ( لا يوجد هذا النص في طبعة بيروت ١٨٩٤ ) .
  - ٢١ حمزة الإصفهاني ( رقم ٥٧ ) :
- [ كتاب الأمثال على أفعل من ] : ( انظر فيما يلي ص 128 وما بعدها ) في الفصل 7 تحت: « أبو جعدة » = ل 7 ب .
  - ٢٢ ابن الأنباري ( رقم ١٧ ) :
  - [ كتاب الزاهر ] : ( انظر فيما يلي ص 126 ) .
    - ٢٢ أ ــ ابن كرشم ( رقم ٧٥ ) :
- ومن كتاب [علاقة] بن كرشم [الكلابي] (٢) = كتاب الأمثال ؟؟ (انظر فيما مضى ص 29).
  - ٢٣ ــ المفضل بن سلمة (رقم ٦١) :
  - [ كتاب الفاخر ] : ( انظر فيما يلي ص 114 وما بعدها . الفاخر ١٤/٦٢ = ل ١٤ أ وغير هذا الموضع ، بدون ذكر المرجع ) .
    - ۲٤ \_ سيبويه ( رقم ٤٣ ) :
- الكتاب (طبعة باريس ۱۸۸۱ ۱۸۸۹ ص ۲۶ = ل ۸۱ ب). انظر رقم ۳ : ۱۱ أ
  - ٢٤ أ ــ الحليل ( رقم ٤٦ ) :
- صاحب العين = كتاب العين ( GAL I 98; S I 159 ) . وقد طبع الجزء الأول منه بتحقيق عبد الله درويش بغداد ۱۹۶۷
  - ۲۵ ـ يعقوب بن السكيت (رقم ۳۰) :
- [كتاب الأمثال]: (انظر فيما مضى ص ١١٤) ل ٩٨ أ: في الأمثال. [103]

华 华 茶

### فضل البكري في شرح كتاب أبي عبيد

يمكن أن يقال باختصار ، إن شرح البكري (١) عبارة عن جمع بارع للتعليقات الموجودة من قبل ، أكثر منه جهداً مستقلاً — كما رأينا ذلك من قبل . ويظهر فضله في أنه جمع تلك التعليقات القديمة الهامة ، التي كتبها علماء مرموقون ، والتي تحتوي على شروح نحوية ولغوية وتاريخية (قصص الأمثال) — في كل متكامل سهل القراءة ، وفي أنه نسب كثيراً من الأبيات ، التي كانت مجهولة القائل لدى أبي عبيد وأصحاب تلك التعليقات ، حيث أفاد في هذه الناحية من كتاب الأمالي للقالي حتماً . ولا يضر هذا الشرح للأمثال العربية القديمة ، أن البكري اختصر من النص الأصلي أو من النص الأصلي أو أي الشرح ، كلها تقريباً وبعض قصص الأمثال التي تقابلنا في النص الأصلي أو الضخمة ، أو في المجموعات الصغيرة القديمة ، مثل كتب المفضل الضبي ، والمفضل بن سلمة ، وحمزة ، والعسكري ، وكتاب الأمثال الذي لا نعرف مؤلفه .

ويسوق ابن خير في فهرسته ( ص ٣٤٤ ) سلسلتين قصيرتين من الإسناد لشرح البكري ، كما يوجد اقتباس من هذا الشرح ، في كتاب : « المقاصد النحوية » للعيني ( على هامشخرانة الأدب – بولاق ١٢٩٩ ج ٥٥/٥ = ل ٥٦ أ. وانظر كذلك : « شرح شواهد مغني اللبيب » – القاهرة ص ٢٨٦ ) . كما يوجد اقتباس آخر في : « شرح المقامات الحريرية » ، للشريشي ( بولاق ١٢٨٤ هـ) ١٤٣ / ١٤٣ .

<sup>(</sup>۱) يقابلنا في مخطوطات (ف ل س) في بداية كل فقرة من فقر الشرح حرف «ع » كبير (كما هو الحال في السمط للبكري أيضا ). وربما كان هذا يعني اختصاراً لاسم البكري: «عبد الله » ، وربما كان معناه: «علاوة » بمعنى: «إضافة » كذلك .

# مخطوطات كتاب أبي عبيد مع شرح البكري وبدون هذا الشرح

لا بد أن المخطوطتين المغربيتين [أ] و [ز] ، اللتين تحتويان على نص أبي عبيد والتعليقات الهامشية (١٠) ، [104] تقربان كثيراً من المخطوطات التي اعتمد عليها البكري ؛ لأن رواية النص الأصلي فيهما ، لا تختلف عن روايته في شرح البكري إلا في النادر (على العكس من مخطوطة ك برواية ابن خالويه . انظر فيما مضى ص 85 وما بعدها) ، كما أن المخطوطات الثلاث (المتقاربة إلى حد كبير) ، والتي تحتوي على شرح البكري (ف ل س)، دخلتها في النص الأصلي منها تعليقات، في نفس الأماكن التي حدث فيها مثل ذلك الأمر ، في مخطوطتي [أ] و [ز] . وقد اختلطت تلك التعليقات بالنص الأصلي – فيما يظن – في أيام طاهر (انظر فيما مضى ص 88 وما بعدها) . ويتضح أن هذه الأماكن عبارة عن تعليقات مضافة إلى صلب النص ، من أن المعلقين الثلاثة الأول على كتاب أبي عبيد ، مضافة إلى صلب النص ، من أن المعلقين الثلاثة الأول على كتاب أبي عبيد ، قد ذكروا فيها (وهم سلمة بن عاصم ، والزبير بن بكار ، وعلي بن عبد الغزيز) . هذا إلى أن كل هذه الأماكن ، لا وجود لها في رواية ابن خالويه العراقية (مخطوطة ك) .

وترجع الحلافات القليلة الشديدة ، بين مخطوطات أبي عبيد والبكري ، إلى صنع البكري نفسه . الذي كان – كما سبق أن رأينا – يختصر النص الأصلي اختصاراً كبيراً ، ويحذف منه ؛ فمثلا أضاف البكري ( ل ٩٩ أ ) تعليقاً لغوياً

<sup>(</sup>۱) يوجد في مخطوطة [أ] في بداية كل تعليق في العادة الرموز التالية ( مفردة أو مجموعة ) : س ( = سلمة ؟ رقم ۱ ) ز ( = الزبير ؟ رقم ۲ ) ع ( = علي ؟ رقم ۳ ) ط ( = طاهر ؟ رقم ٤ ) ك ( = الكشوري ؟؟ رقم ٥ ) ص أو صح ( = صحيح ) .

للأصمعي إلى النص الأصلي، على الرغم من أن هذه الإضافة التي أخذها البكري من أحد التعليقات (كما يظهر من مخطوطتي [أ]و[ز]، ففيهما: قال علي (رقم ٣): أخبرني بعض أصحاب الأصمعي عنه بهذا حاشية...) كان يجب أن توضع في الشرح.

والدليل على أن علماء العراق في عصر القالي ، في القرن الرابع الهجري ، كانوا يقروون نص أبي عبيد خالياً من هذه التعليقات المضافة إلى صلبه ، والتي توجد في مخطوطتي [أ] و [ز] ومخطوطات (ف ل س) [ انظر كذلك فيما مضى ص 85] هذا الدليل نعثر عليه في تعليق كتبه شخص يدعى « محمد بن الحسن » في القرن العاشر الهجري ، على نسخة [ز] عندما كان يقابلها على نسخة علي بن عبد العزيز (تلميذ أبي عبيد) المفقودة ، والتي كتبها بخطه ( انظر فيما مضى ص 84) ، فقد على هذا الرجل على إضافة دخلت في صلب النص ( ورقة ٨ أ = ل ١٣٣ ب ) بقوله في الهامش : « ليس هذا في خ (؟) ع » (يظهر أن معناه : نسخة علي ). وفي الورقة ٢٦ أ على الهامش ( لم ينقلها البكري في كتابه ) : « هذا ملحق في الحاشية بخط الأنباري » ( انظر فيما مضى ص 84 ) . وعلى هذا ، فلو أن القالي قد حمل معه من بغداد في ذلك العصر ، نسخة من كتاب أبي عبيد إلى أسبانيا ، لحلت هذه النسخة ، بلا شك، من تلك التعليقات المضافة إلى الأصل (انظر فيما مضى ص 97 النسخة ، بلا شك، من تلك التعليقات المضافة إلى الأصل (انظر فيما مضى ص 97 وما بعدها ) .

ويبدو أن كاتب تكملة بداية مخطوطة ل (حوالي سنة ١٠٠٠ه) بشرح البكري (انظر فيما مضى ص 93) كان قد رأى مخطوطة على بن عبد العزيز ، مع التعليقات الهامشية للمهلبي والأنباري ، لأنه كتب (ورقة ٤ ب) : « رأيت في الحاشية على كتاب الأمثال بخط المهلبي ما صورته : وقال أبو محمد سلمة » . وهذا التعليق يوجد بعينه في مخطوطتي [أ] و[ز] كذلك .

وفيما يلي بيان شجرة نسب المخطوطات السابقة ، سواء ما كان منها بشرح البكري ( ف ل س ) أو كان خالياً من هذا الشرح ( أ ك ز ) : [105]

## طريق رواية كتاب أبي عبيد كما يظهر من مخطوطاته

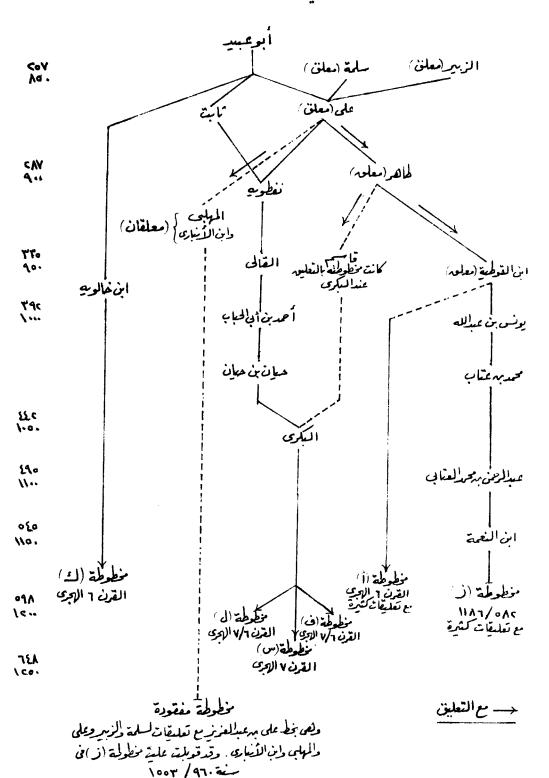

[106] وأخيراً يبقى عندنا الإجابة عن السؤال التالي : إلى أية رواية ينتمي النص الذي نشر منه «برتو» E. Bertheau في سنة ١٨٣٦ فصلين ، وترجمهما إلى اللاتينية ، تحت العنوان التالي : E. Bertheau وإذا كان قد ورد في هذه النشرة اسم « سلمة » (انظر فيما مضى ص 6) . وإذا كان قد ورد في هذه النشرة اسم « سلمة » لمذين الاسمين فيما مضى ص 9) ، وإذا كان قد ورد في هذه النشرة اسم « سلمة » لمذين الاسمين فيما مضى ص 9) ، وإذا كنا نستطيع أن نتعرف إلى جانب هذه الأماكن ، على تعليقات أخرى على نص أبي عبيد، فإننا لا نشك في أننا أمام كتاب الأمثال لأبي عبيد \_ في حالة رديئة \_ مع تعليقات كثيرة قد دخلت في نصوصه . وإذا كان قد روي في هذه النشرة كذلك ، عن نسخة قاسم بن سعدان ، الذي عرفناه وإذا كان قد روي في هذه النشرة كذلك ، عن نسخة قاسم بن سعدان ، الذي عرفناه من قبل (ص 9 في السطر الثالث من تحت ، وصفحة ٥ في السطز الحامس من تحت ، مصحفا : القاضح . انظر فيما مضى ص 99) ، فإننا نستطيع تحديد النسخة ، التي اعتمد عليها « برتو » على النحو التالي ( و كانت النسخة موجودة في عصره في اعتمد عليها « برتو » على النحو التالي ( و كانت النسخة موجودة في عصره في مكتبة Wolfenbüttel تحت رقم ٣٨ — ٣٩) :

إنها نسخة تحتوي على النص الكامل لكتاب أبي عبيد في الأمثال ، وتزيد عدة تعليقات برواية طاهر الأندلسي ( انظر فيما مضى ص 97 ) . وتتفق هذه التعليقات ، إلى حد كبير ، مع التعليقات التي نعرفها في تلك الرواية ( من مخطوطة أ ومخطوطة ز ) ، كما تتفق لذلك أيضاً مع شرح البكري إلى حد ما . وهي مخطوطة متأخرة ( حوالي القرن السادس عشر الميلادي ) . ويبدو أن الجزء الأول من أجزائها الثلاثة مفقود ( انظر المقدمة Praefatio p. VI-VII ) . كما يبدو أن مخطوطتي باريس (٣٩٦٩ ) والمتحف البريطاني ( الذيل ٩٩٥ ) تشبهان هذه المخطوطة في حالتها ومحتوياتها . [107]



# مكتبة (لالتوريزدار : الاطاية

# الفصل النحامس كتب لأمثال لعربيب إلقدمية بعيد أبي عبيد

وَجَد كتاب أبي عبيد في الأمثال – كما رأينا في الفصلين السابقين – احتراماً عاماً في دوائر العلماء في العالم العربي ، بعد وفاة مؤلفه ( في عام ٢٢٤ ه/٨٣٨ م ) ؛ فقد كان أكابر اللغويين والأدباء يقرؤونه في مجالسهم ، كما كانوا يفسرونه ويشرحونه ، أو يعتمدون عليه في تأليف كتبهم في الأمثال . وفيما يلي نصنع لكتب الأمثال المطبوعة والمخطوطة التي نعرفها ، تخطيطاً تاريخياً قصيراً ، لتراث الأمثال العربية حتى عصر الميداني بموسوعته الضخمة ؛ لنبيتن كيف أثير كتاب أبي عبيد على ما بعده من كتب الأمثال تأثيراً كبيراً ، وأنه لم يؤلف مثله في طريقته إلى اليوم . وقد ظهرت فيما بعد ، إلى جانب كتاب أبي عبيد ، موسوعة الميداني الضخمة ، للأمثال العربية القديمة المرتبة ترتيباً أبجدياً ( توفي الميداني في عام الضخمة ، للأمثال العربية القديمة المرتبة ترتيباً أبجدياً ( توفي الميداني في عام بسبب شمولها وترتيبها الأبجدي . ولم تؤلف بعد ذلك إلى القرن العشرين ، كتب بسبب شمولها وترتيبها الأبجدي . ولم تؤلف بعد ذلك إلى القرن العشرين ، كتب جديدة تماماً في الأمثال العربية – باستثناء كتاب حمزة (٣٣) – إلا في اللغة العربية العامية ، واللهجات العربية . ولا نريد أن نتحدث هنا عن تلك المؤلفات بأكثر من هذا ( انظر فيما مضي ص 23 ) .

### (٢٢) أبو عكرمة عامر بن عمران الضبي

يُعد كتاب أبي عكرمة ( GALS I 180 ) الصغير في الأمثال ، من الناحية الزمنية أقرب كتب الأمثال التي بقيت لنا من كتب أبي عبيد ؛ فقد أُلّف هذا الكتاب في سامرًا ، حوالي منتصف القرن الثالث [108] الهجري ( التاسع الميلادي ) على الأكثر ولم يتأثر بكتاب أبي عبيد على الإطلاق .

ولا نعرف شيئاً كثيراً عن حياة أبي عكرمة ، ويروي ياقوت ( 700 ) أنه كان من أهل سامراً ، ومن غير الممكن أن يكون قد ولد بهذه المدينة ، كما يعتقد « ريشر » ( Abriss 2,181 ) ؛ لأن سامرا لم توسس إلا في عام يعتقد « ريشر » ( انظر فيما مضى ص 58 هامش ) ، وإلا فإنه على فرض أنه ولد مع تأسيسها ، فإنه يكون قد فقد أستاذه الأول : ابن الأعرابي (100) ( 100) ( 100) ( 100) ( 100) ( 100) ( 100) ( 100) ( 100) ( 100) ( 100) ( 100) ( 100) ( 100) ( 100) ( 100) ( 100) ( 100) ( 100) ( 100) ( 100) ( 100) ( 100) ( 100) ( 100) ( 100) ( 100) ( 100) ( 100) ( 100) ( 100) ( 100) ( 100) ( 100) ( 100) ( 100) ( 100) ( 100) ( 100) ( 100) ( 100) ( 100) ( 100) ( 100) ( 100) ( 100) ( 100) ( 100) ( 100) ( 100) ( 100) ( 100) ( 100) ( 100) ( 100) ( 100) ( 100) ( 100) ( 100) ( 100) ( 100) ( 100) ( 100) ( 100) ( 100) ( 100) ( 100) ( 100) ( 100) ( 100) ( 100) ( 100) ( 100) ( 100) ( 100) ( 100) ( 100) ( 100) ( 100) ( 100) ( 100) ( 100) ( 100) ( 100) ( 100) ( 100) ( 100) ( 100) ( 100) ( 100) ( 100) ( 100) ( 100) ( 100) ( 100) ( 100) ( 100) ( 100) ( 100) ( 100) ( 100) ( 100) ( 100) ( 100) ( 100) ( 100) ( 100) ( 100) ( 100) ( 100) ( 100) ( 100) ( 100) ( 100) ( 100) ( 100) ( 100) ( 100) ( 100) ( 100) ( 100) ( 100) ( 100) ( 100) ( 100) ( 100) ( 100) ( 100) ( 100) ( 100) ( 100) ( 100) ( 100) ( 100) ( 100) ( 100) ( 100) ( 100) ( 100) ( 100) ( 100) ( 100) ( 100) ( 100) ( 100) ( 100) ( 100) ( 100) ( 100) ( 100) ( 100) ( 100) ( 100) ( 100) ( 100) ( 100) ( 100) ( 100) ( 100) ( 100) ( 100) ( 100) ( 100) ( 100) ( 100) ( 100) ( 100) ( 100) ( 100) ( 100) ( 100) ( 100) ( 100) ( 100) ( 100) ( 100) ( 100) ( 100) ( 100) ( 100) ( 100) ( 100) ( 100) ( 100) ( 100) ( 100) ( 100) ( 100) ( 100) ( 100) ( 100

ويبدو أن كتاب الأمثال لأبي عكرمة ، هو الوحيد الذي بقي لنا من مؤلفاته القليلة ، وهو عندي مصور على «فيلم» من مجموعة الإسكوريال رقم ١٧٠٥ ( الكتاب الحامس : ورقة ٣٩ ب – ٥٧ أ، أما ورقة ٥٧ أ – ٥٨ ب فهي ذيل لأبي القاسم . انظر فيما يلي ص ١١١) ، وهي نفس المخطوطة التي كتبها الجواليقي اللغوي في العقد التاسع من القرن الحامس الهجري ، والتي تحتوي كذلك على كتيب المؤرج في الأمثال ( انظر فيما مضي ص 51 ) . ويوجد كتاب أبي عكرمة

<sup>(</sup>۱) وليس ابن الأنباري نفسه ، كما كتب « ريشر » ١٨١/٢ السطر الأخير ؛ لأن هذا لم يولد إلا في عام ٢٧١ ه/٨٨٥ م . انظر ياقوت ١٩٦/٦

كذلك في المجموعة الخطية الموجودة في مكتبة عاطف أفندي برقم ٢٠٠٣ ( وهو فيها ٣١ ورقة ) ، والمكتوبة في عام ١١١٠ ه/١٦٠ م ( انظر وصف « ريشر » لها في مجلة : MFO عام ١٩١٢ م ٤٩٠/٥ وما بعدها ) . ويبدو أنها منسوخة نسخاً مباشراً من نسخة الجواليقي . ويظهر في ترتيب الكتب الموجودة بها (١ – ٧) اختلاف عن الأصل ، كما أنه لا يوجد بها الكتاب الثامن ، وهو كتاب الأمثال لمؤرج (٨) . هذا وقد ذكر بروكلمان (GAL SI 180) مخطوطين آخرين للكتاب . ويبدأ أبو عكرمة كتابه بالكلمات الآتية :

« هذا كتاب ألفناه من معاني كلام العرب السائر من ما يحتاج إلى تفسيره لكثرة استعماله ، وبيناه بشواهد من الشعر واللغة ، وفسرنا ذلك ، ونسبنا إلى كل عالم قوله . من ذلك قولهم : حيّاك الله وبيّاك . في حياك مذهبان . أحدهما: ملكك، والتحية الملك، ومنه : التحيات لله، أي الملك لله . ومنه قول عمرو بن معد يكرب . . . . »

ولا يتحدث أبو عكرمة في مقدمته إلا عن [109] أنه جمع في كتابه بعض التعبيرات السائرة التي تحتاج ، لكثرة استعمالها ، إلى التفسير ، وأنه بيتنها وفسرها بشواهد من الشعر واللغة ، واعتمد في ذلك أيضا على آراء العلماء ، فهو لا يتحدث عن الأمثال ، بل يبدأ بمثال ، أو بمعنى آخر بتعبير ، لا يوجد — حسبما أعرف — في كتب الأمثال إلا في كتاب الفاخر للمفضل بن سلمة (٢٧) ( رقم ١ ص ١٣/١)، وعلى ما يظن كذلك في كتاب: « الزاهر » لابن الأنباري (٣٠) .

والعلماء الذين اعتمد عليهم أبو عكرمة ، في التفسيرات اللغوية والنحوية والتاريخية ، وفي الاستشهاد بالأبيات الشعرية ، هم في المقام الأول : ابن الأعرابي (١٧) أستاذه – وبطريقه يروي عن :

أبي زيد الأنصاري (١٢)

والمفضل الضبي (٦)

الأصمعي (١٣) — وبطريقه يروي عن : أبي عمرو بن العلاء (٥) وفي المقام الثاني والثالث : أبو فزارة ( ابن سعد ج ۷ قسم ۱۷۹/۲ ) الرَّقِّيِّ – وبطريقه يروي عن : المفضل الضبي (٦)

أبو مسحل عبد الوهاب بن حَرِيش ( الفهرست ٤٦ إنباه الرواة ٢١٨/٢ وفلوجل ٤٩ وانظر على الأخص : كتاب النوادر ، لأبي مسحل – تحقيق عزة حسن – دمشق ١٩٦١): وهو أعرابي جاء إلى بغداد رسولاً إلى الحسن ابن سهل عامل المأمون ( دائرة المعارف الإسلامية ٢٩٤/٢) وهناك تناظر مع الأصمعي حول بعض المسائل الصرفية – وبطريقه يروي عن : الكسائي ( انظر فيما مضى ص 72 ) .

أبو محلتم محمد بن سعد (هشام) بن عوف السعدي (الفهرست ٤٦ وفلوجل ٤٨ – توفي سنة ٢٤٨ ه/ ٨٦٢ م) . ويزعم مؤلف الفهرست أنه قرأ بخط ابن السكيت (١٩) أن أصل أبي محلتم من الفرس ، غير أنه كان يسمى بالأعرابي أيضاً ، وذلك يتطلب مكثاً طويلاً في الصحراء ، وكان يتكلم عربية فصيحة ، كا كان شاعراً كذلك – وبطريقه يروي عن :

يونس بن حبيب (٧) أبو سعيد جَهِمْ بن مسْعَدَة

أبو عبيدة (١١) : في بعض قصص الأمثال والتفسيرات اللغوية النحوية . الفراء ( انظر فيما مضى ص 73 ) – وبطريقه يروي عن :

الكسائي ( انظر فيما مضى ص 72 ) .

ابن الكلبي ( انظر فيما مضى ص 75 ) : في قصتين من قصص الأمثال. [IIO] محمد بن سلام الجمحي ( انظر فيما مضى ص 98 رقم ٢٨ ) . وكان محمد عالمًا ممتازً ومؤرخًا للأدب في المقام الأول ( انظر كتابه طبقات الشعراء ) — وبطريقه يروي عن :

يونس بن حبيب (٧)

سلمة بن عاصم ( انظر فيما مضى ص 82 ) — وبطريقه يروي عن : الفراء ( انظر فيما مضى ص 73 ) . المفضل الضبى (٦) أبو عمرو الشبياني (١٠) ( انظر فيما مضى ص 74 ) .

عبد الله بن محمد التوزي (١٨) (توفي ٢٣٣ هـ/١٤٨ م: ١٥٦ ١٥٥ ١٥١ من وقد حضر التوزي مجلس الأصمعي وأبي عبيدة ، وروي عن الأخير كثيراً ، كما قرأ كتاب سيبويه على الجرمي ( انظر فيما مضى ص ١٥١ رقم ٦٦) أعلم الناس بالكتاب . والتوزي أعلم من المازني والرياشي ( السيرافي ٥٥ وفلوجل ٨٦) ومن بين كتبه ، التي يبدو أنها فقدت جميعها ، كتاب في الأمثال ( الفهرست ٥٧ والقفطي ١٢٦/٢ والبغية ٢٩٠ ) ، ولا نعرف شيئاً عن حجم هذا الكتاب وطريقة تبويبه . وقد اعتمد على التوزي أحياناً بعض جماع الأمثال اليونانية القديمة ( العسكري ٣٦ ) – وبطريقه يروي عن : الأصمعي (١٣) – يونس بن حبيب .

أبو عبيدة وأبو عبيد ــ يونس بن حبيب .

يونس بن حبيب (٧) .

\* \* \*

وأقرب ما يقارن به كتاب أبي عكرمة ، هو كتاب مؤرج (٨) فهو مثله في أنه يحتوي على تعبيرات ، أكثر من احتوائه على أمثال ( أو حكم ) — ومجموع ما فيه ١٢٠ تعبيراً ومثلاً ، ليست مرتبة على أي ترتيب ، موضوعياً كان أو أبجدياً . وعلى العموم فإن تفسيرات أبي عكرمة للأقوال — في الكتاب دائماً : «من قولهم » ، لا « من أمثالهم » — أكثر دقة وضبطاً من تفسيرات المؤرج ؛ فهو غالبا ما يشرح معنى المثل أو القول ، أو يبين سياق الكلام الذي قيل فيه ( فيقول : مأخوذ من قولهم ) ، غير أنه لم يذكر في موضع ما من كتابه متى ولا لمن يضرب مغيدا المثل أو ذاك . ولم يهمل في أثناء ذلك — كسلفه المؤرج — أن يستشهد بأبيات شعرية ( كما يستشهد على هذه الأبيات بأبيات أخرى ) كلما سنحت الفرصة في عرض المسائل اللغوية والنحوية ، إلى درجة أن الكتيب أصبح يحتوي على أبيات شعرية ، أكثر من الأمثال والأقوال ، فبعد أول قول في كتابه مثلاً . ذكر شعرية ، أكثر من الأمثال والأقوال ، فبعد أول قول في كتابه مثلاً . ذكر ابن السكيت (١٥) وأبي عثمان المازني ( انظر فيما مضى ص ١٥١ رقم ٢٧)

[III] ودماذ (۱) تلميذ أبي عبيدة . وقصص الأمثال القليلة التي ذكرها والتي يفضل فيها الرجوع إلى المفضل الضبي (٦) وهشام بن الكلبي ، وأبي عبيدة (١١) ، توجد أكثر تفصيلاً في كتاب المفضل الضبي ، وكتب الأمثال المتأخرة . وعلى العكس من ذلك ، يكثر أبو عكرمة من استخدام نصوص القرآن وكذلك الأحاديث التي يرويها كثيراً عن أبي عبيد، ونادراً عن أبي داود سليمان ابن معبد (توفي ٢٥٧ ه/ ٨٥٠ م : تهذيب التهذيب لابن حجر ٢١٩/٤) وابراهيم ابن أبي معاوية (توفي ٢٥٧ ه/ ٨٥٠ م : تهذيب التهذيب المتهذيب المهديب ١٥٣١) . وأحيانا يذكر أبو عكرمة الإسناد .

ومن الطبيعي أن يهون شأن كتاب أبي عكرمة ، إلى جوار كتاب أبي عبيد الضخم ، وأن تنصرف عنه الأنظار . وهكذا لم يذكر من ترجموا له ( ياقوت وبغية الوعاة ) من بين مؤلفاته كتاباً في الأمثال ، كما أنني لم أعثر في كتب الأمثال التي ألفت بعده ، إلا في جمهرة الأمثال للعسكري (٣٦) ١٨٦/١ على تفسير لأحد الأمثال يروى عنه ، غير أن هذا التفسير لا يوجد في كتابه ( وكذلك المثل موضوع التفسير ) .

وقد وصل كتاب أبي عكرمة إلى الجواليقي ، كاتب مخطوطة الإسكوريال ، عن طريق الرجال الآتية أسماؤهم : المؤلف – ثم أبو القاسم إبراهيم بن السري بن يحيى بن تميم ( وله التذييل على الكتاب – انظر فيما مضى ص 108 و كذلك بعض الشروح على النص ، تلك النصوص التي ميزها الجواليقي بكتابتها بخط صغير مائل ) – ثم أبو حكيم محمد بن إبراهيم ( وهو ابن إبراهيم السابق ) – ثم أبو المثنى دارم بن محمد بن زيد النهشلي – ثم أبو الغنائم محمد بن علي النرسي (توفي سنة ١٥٠ه ما ١٠١٨ م . انظر : ليڤي ديللا ڤيدا Lévi della Vida ص XXX ) – ثم الجواليقي .

### ثمانية كتب أُخرى من هذا العصر

قبل أن نتحدث عن كتب الأمثال التي وصلت إلينا بعد كتاب أبي عكرمة، نذكر باختصار كتب الأمثال التي ألفت حوالي منتصف القرن الثالث الهجري ( التاسع الميلادي ) ، ولم تصل إلينا :

(١٨) أبو محمد عبد الله بن محمد بن هارون التُّـوَّزِيَّ ( انظر فيما مضى ص ١١٥ ) [112]

(١٩) أبو يوسف يعقوب بن السكيت (GAL I 120; S I 180) . وقد سمع يعقوب اللغة من الكوفيين على الفراء ، وأبي عمرو الشيباني ، وابن الأعرابي ، ومن البصريين على الأصمعي وأبي عبيدة . ثم انتقل بعد ذلك إلى سامرا ، المقر الجديد للخلافة . وتلقى عليه العلم هناك عدد من العلماء ، منهم : السكري (١) ( توفي ٢٧٥ ه/٨٨٨ م : GALS I 168 ) وأبو عكرمة الضبي . وقد شهد يعقوب نهايته الأليمة في سن الشيخوخة ( ٣٤٣ ه/٨٥٨ م ، الضبي . وقد شهد يعقوب نهايته الأليمة في سن الشيخوخة ( ٣٤٣ ه/٨٥٨ م ، أو ٢٤٢ ه أو ٢٤٢ ه ) على يد الجليفة المتوكل ؛ إذ قد م ابني علي ت : الحسن والحسين ، على ابني الجليفة تلميذيه ، عندما سأله المتوكل : أي الأخوين خير . وقد أغضبت هذه الإجابة الصريحة الحليفة ، الذي كان يسمع عن ميل ابن السكيت إلى التشيع ، فأمر الأتراك من أتباعه ، فساموه الحسف والعذاب ، حتى مات بعد يومين ، متأثراً بجراجه الشديدة ( ياقوت ٢٠١/٧ و وفلو جل وابن الأنباري ٢٣٨ وبغية الوعاة ٢١٨ ) .

وكتاب ابن السكيت في الأمثال ( الفهرست ٧٧ وياقوت ٣٠٢/٧ وابن خلكان ٢٩٨/٤ والذريعة ٣٤٦/٢ وانظر فيما يلي ص 143 هامش ) ذكره

<sup>(</sup>۱) ضمتّن السكري شرحه لديوان كعب بن زهير ( القاهرة ١٩٥٠ م ١٣٦٨ ه ص ٢٨٩ ) مجموعة من الأمثال . انظر فيما مضى ص 2ɪ .

أبو الفرج الإصفهاني ( انظر فيما مضى ص 99 رقم ٥٠ ) في كتابه الأغاني أبو الفرج الإصفهاني ( ١٥/ ١٥/ ١٠ ٢١ / ١٥/١٨٩ ) . وفي اقتباس الأغاني هذا ، يعتمد ابن السكيت على أبي عبيدة . وهناك اقتباس آخر من أمثال ابن السكيت في حاشية على كتاب حمزة (٣٣) في الأمثال ( في فصل النون ) . ويظهر ابن السكيت لدى جماع الأمثال المتأخرين ( مثل : ابن الأنباري والعسكري ، والمولف المجهول ، والبكري ، والميداني ) راوية لبعض التفسيرات . غير أن كتاب ابن السكيت ، لم يكن فيه – على ما يبدو – مادة جديدة ، إذا ما قورن بكتاب أبي عبيد في الأمثال ؛ لأن معظم الأمثال التي ذكرها أيضاً في كتابه إصلاح المنطق ( تحقيق أحمد محمد شاكر وعبد السلام محمد هارون – القاهرة ١٣٦٨ه/ المنطق ( تحقيق أحمد محمد شاكر وعبد السلام محمد هارون – القاهرة ١٣٦٨ه/ ) .

- (٢٠) محمد بن حبيب ( انظر فيما يلي ص ١٦٥ وما بعدها ) .
- (۲۱) أبو إسحق إبراهيم بن سفيان الزيادي ( توفي سنة ۲٤٩ هـ/۸٦٣ م : GAL I гов ( من تلامذة الأصمعي وأبي عبيدة ، ويقال إنه قرأ على سيبويه « الكتاب » وإن لم يتمه [II3] ( بغية الوعاة ۱۸۱ ) وشرحه بعد ذلك ( انظر كذلك : السيرافي ۸۸ وفلوجل ۸٤ ) .
- وكتاب « الأمثال » للزيادي ( الفهرست ٥٨ وياقوت ١ : ٦٤/٥ وإنباه الرواة ١ : ٣/١٦٦) لم يلتفت إليه أحد ــ فيما أعرف ــ من جماع الأمثال المتأخرين . وقد ذكره حاجي خليفة في كتابه كشف الظنون ( ١٥٠/١) بين الكتب التي يعرفها في الأمثال .
- (٢٣) الجاحظ (توفي سنة ٢٥٥ ه/ ٨٦٨ م: GAL I 158; S I 239) عمرو بن بحر: فمن بين المؤلفات العديدة لهذا الرجل ، الذي يُعد أوّل كاتب متعدد الجوانب في نواحي الحضارة الإسلامية ، والذي ولد في البصرة (لأب زنجي) في عام ١٥٠ ه/ ٧٦٧ م يوجد كتاب في الأمثال كذلك (ياقوت ٦: ٧٦/٧٧ وهديمة العمارفين ١ / ٨٠٣ وانظمر : GALS I 246: IX 85) . ويقابلنا اسم الجاحظ مرة أخرى في كتب الأمثال التي ألفها حمزة ، والعسكري ، والزمخشري ، والميداني في شروح تاريخية لبعض الأمثال ،

و في كتابه الحيوان ( القاهرة ١٩٤٥ م/١٣٦٤ ه . ج ٧ الفهارس ص١٧٥ – ٢٦٥ ) يوجد أكثر من ٣٠٠ مثل ، لا نعثر على عدد كبير منها في مجموعات الأمثال ، التي تحدثنا عنها حتى الآن – ويقال إن الجاحظ جمع أمثال علي أيضا ( ياقوت ٦ : ١٦/٧٧ ؛ GALS ١ 75,3 ) وانظر كتالوج أهلورت » : Ahlwardt Nr 8422,4 ) .

(٢٤) ابن قتيبة (توفي ٢٧٠ هـ/ ٨٨٤ م أو ٢٧١ ه أو ٢٧٦ ه. GAL I 124; S I 184 : ٢٧٦ م أو ٢٧١ م أو ٢٧١ أبو محمد عبد الله بن مسلم . ويعد ابن قتبية عادة ، أول ممثل لمدرسة بغداد العلمية . وعلى الرغم من أن أهم مؤلفاته كانت في اللغة ، وعلى الرغم من أن المؤلفين اعترفوا بآرائه في النحو ، فإنه لا يمكن أن يعد في صعيد واحد مع اللغويين القدامى ، مثل الأصمعي وأبي عبيدة وغيرهما ؛ لأن مؤلفاته التي يكثر فيها النوع الأدبي – لا تعتمد كثيراً على الجهد الشخصي . بقدر ما يعتمد على جهد الغير (١) ، دون أن يذكر مصادره بالتفصيل كما تستحق ، أو يقف منها موقف الناقد على الأقل (وانظر كذلك إنباه الرواة ١٤٣/٢).

ولا نعرف ما وراء عنوان كتابه: «حكم الأمثال » ( الفهرست ٧٨ وفلوجل ١٩٠) إذ لم يرد منه في كتب الأمثال – حسبما أعرف – أي اقتباس . ويعتمد على ابن قتيبة جماع الأمثال المتأخرين ( مثل العسكري والبكري والميداني ) أحيانا . كما توجد كذلك بعض الأمثال وقصصها في كتبه : عيون الأخبار ، والمعاني الكبير ، والمعارف . [114]

(٢٥) و كتاب « الأمثال » الذي ألفه أبو جعفر أحمد بن أبي عبد الله محمد بن خالد بن عبد الرحمن بن محمد بن علي البَرْقِي الكوفي – لا نعر ف منه إلا اسمه ( ياقوت ٢ : 1/٣ وفهرست الطوسي 7/٣) . ويروي ياقوت ( 7/٣ ومعجم البلدان 1/٥/٥) أن جده خالداً هرب صغيراً مع أبيه عبد الرحمن ، أمام عامل هشام (  $1.0 \, 8/7 \, 8/7 \, 9/7 \, 9/7 \, 9/7 \, 9/7 \, 9/7 \, 9/7 \, 9/7 \, 9/7 \, 9/7 \, 9/7 \, 9/7 \, 9/7 \, 9/7 \, 9/7 \, 9/7 \, 9/7 \, 9/7 \, 9/7 \, 9/7 \, 9/7 \, 9/7 \, 9/7 \, 9/7 \, 9/7 \, 9/7 \, 9/7 \, 9/7 \, 9/7 \, 9/7 \, 9/7 \, 9/7 \, 9/7 \, 9/7 \, 9/7 \, 9/7 \, 9/7 \, 9/7 \, 9/7 \, 9/7 \, 9/7 \, 9/7 \, 9/7 \, 9/7 \, 9/7 \, 9/7 \, 9/7 \, 9/7 \, 9/7 \, 9/7 \, 9/7 \, 9/7 \, 9/7 \, 9/7 \, 9/7 \, 9/7 \, 9/7 \, 9/7 \, 9/7 \, 9/7 \, 9/7 \, 9/7 \, 9/7 \, 9/7 \, 9/7 \, 9/7 \, 9/7 \, 9/7 \, 9/7 \, 9/7 \, 9/7 \, 9/7 \, 9/7 \, 9/7 \, 9/7 \, 9/7 \, 9/7 \, 9/7 \, 9/7 \, 9/7 \, 9/7 \, 9/7 \, 9/7 \, 9/7 \, 9/7 \, 9/7 \, 9/7 \, 9/7 \, 9/7 \, 9/7 \, 9/7 \, 9/7 \, 9/7 \, 9/7 \, 9/7 \, 9/7 \, 9/7 \, 9/7 \, 9/7 \, 9/7 \, 9/7 \, 9/7 \, 9/7 \, 9/7 \, 9/7 \, 9/7 \, 9/7 \, 9/7 \, 9/7 \, 9/7 \, 9/7 \, 9/7 \, 9/7 \, 9/7 \, 9/7 \, 9/7 \, 9/7 \, 9/7 \, 9/7 \, 9/7 \, 9/7 \, 9/7 \, 9/7 \, 9/7 \, 9/7 \, 9/7 \, 9/7 \, 9/7 \, 9/7 \, 9/7 \, 9/7 \, 9/7 \, 9/7 \, 9/7 \, 9/7 \, 9/7 \, 9/7 \, 9/7 \, 9/7 \, 9/7 \, 9/7 \, 9/7 \, 9/7 \, 9/7 \, 9/7 \, 9/7 \, 9/7 \, 9/7 \, 9/7 \, 9/7 \, 9/7 \, 9/7 \, 9/7 \, 9/7 \, 9/7 \, 9/7 \, 9/7 \, 9/7 \, 9/7 \, 9/7 \, 9/7 \, 9/7 \, 9/7 \, 9/7 \, 9/7 \, 9/7 \, 9/7 \, 9/7 \, 9/7 \, 9/7 \, 9/7 \, 9/7 \, 9/7 \, 9/7 \, 9/7 \, 9/7 \, 9/7 \, 9/7 \, 9/7 \, 9/7 \, 9/7 \, 9/7 \, 9/7 \, 9/7 \, 9/7 \, 9/7 \, 9/7 \, 9/7 \, 9/7 \, 9/7 \, 9/7 \, 9/7 \, 9/7 \, 9/7 \, 9/7 \, 9/7 \, 9/7 \, 9/7 \, 9/7 \, 9/7 \, 9/7 \, 9/7 \, 9/7 \, 9/7 \, 9/7 \, 9/7 \, 9/7 \, 9/7 \, 9/7 \, 9/7 \, 9/7 \, 9/7 \, 9/7 \, 9/7 \, 9/7 \, 9/7 \, 9/7 \, 9/7 \, 9/7 \, 9/7 \, 9/7 \, 9/7 \, 9/7 \, 9/7 \, 9/7 \, 9/7 \, 9/7 \, 9/7 \, 9/7 \, 9/7 \, 9/7 \, 9/7 \, 9/7 \, 9/7 \, 9/7 \, 9/7 \, 9/7 \, 9/7 \, 9/7 \, 9/7 \, 9/7 \, 9/7 \, 9/7 \, 9/7 \, 9/7 \, 9/7 \, 9/7 \, 9/7 \, 9/7 \, 9/7 \, 9/7 \, 9/7 \, 9/7 \, 9/7 \, 9/7 \, 9/7 \, 9/7 \, 9/7 \, 9/7 \, 9/7 \, 9/7 \, 9/7 \, 9/7 \, 9/7 \, 9/7 \, 9/7 \, 9/7 \, 9/7 \, 9/7 \, 9/7 \, 9/7 \, 9/7 \, 9/7 \, 9/7 \, 9/7 \, 9/7 \, 9/7 \, 9/7 \, 9/7 \, 9/7 \, 9/7 \, 9/7 \, 9/7 \, 9/7 \, 9/7 \, 9/7 \, 9/7 \, 9/7 \, 9/7 \, 9/7$ 

<sup>(</sup>١) انظر مثالاً لذلك في كتابنا: لحن العامة والتطور اللغوي ص ١٦١ – ١٦٢ [ المترجم ] .

إلى بَرْقَة ( انظر كذلك : الفهرست ٢٢١ )، وكان ذلك عقب فتنة الشيعة في الكوفة في عام ١٢٢ هـ/٧٤ م . وقد توفي أبو جعفر البرقي في سنة ٢٧٤ هـ/٨٨٧ م وقيل سنة ٢٨٠ هـ ( انظر كتاب الرجال للنجاشي ٥٩ ومعجم المؤلفين ٢٧/٢ وما بعدها، وهدية العارفين ٢٧/١ وما بعدها . وفي الأخير أنه توفي سنة ٣٧٦ هـ/٩٨٦ م ، وهو أمر غير ممكن ) .

(٢٦) وكتاب « الحيصال » الذي ألفه أبو الحسن علي بن مهدي الإصفهاني ، يذكر ياقوت (٥/٧٤) وحاجي خليفة ( ٤٦٣/١ ) أنه عبارة عن مجموعة من القصائد والأخبار والحكم والأمثال . ومؤلف هذا الكتاب مات في أيام المعتضد ، الحليفة العباسي ( ٢٧٨ ه/٢٥٨ م – ٢٨٩ ه/٢٨٩ م ) . ولم أعثر في كتب الأمثال على هذا الكتاب ، ولا على كتاب « البرقي » السابق الذكر .



### (۲۷) المفضل بن سلمة بن عاصم الضبي

في نهاية القرن الثالث الهجري ، الذي عاش فيه من تحدثنا عنهم من الرجال ، ألف المفضل بن سلمة ( GAL I IZI; S I I8I ) (١) كتاباً في الأمثال ، بعنوان : « الفاخر » . وقد ولد المفضل في بغداد . وأبوه هو سلمة بن عاصم ، الذي عرفناه من قبل ( انظر فيما مضى ص 82 ) معلقاً على كتاب أبي عبيد . وقد تعلم المفضل اللغة على أبيه ، الذي يعد من أخلص تلامذة الفراء ، ثم سمع ابن الأعرابي (١٧) الذي كان استاذاً لأبي عكرمة (٢٢) كذلك ، كما سمع ابن السكيت (١٩) وثعلباً (٢٨) الذي لا يكبره إلا ببضعة أعوام (٢١) ، وغيرهم ( ياقوت السكيت (١٩) ) ، ثم اكتسب بعد ذلك عطف الفتح بن خاقان ( دائرة المعارف الإسلامية ١٧٠/٧ ) ، ثم الذي كان يحب الكتب وينصر العلماء [ [ ١٤] ، وبعد مقتله ( ٨٧/٢ ) ، نالذي كان يحب الكتب وينصر العلماء الوزير أبي الصقر ( ٢٤٧ ) إسماعيل بن بنلبل ( دائرة المعارف الإسلامية ١٤٥٢ ) وابن خلكان ٢٤٧ )

<sup>(</sup>۱) انظر كذلك : عباس العزاوي في : « الموسيقى العراقية »الملحق الأول : كتاب الملاهي للمفضل ابن سلمة ( بغداد ۱۳۷۰ ه/١٩٥١ م ) ص ۷۶ وما بعدها .

<sup>(</sup>۲) هكذا في ياقوت (۱۷۰/۷) والبغية ( ۳۹٦ ) — ويرى « نللينو » Nallino — دون وجه حق — استحالة هذه التلمذة ، بين المفضل وثعلب . انظر نقده لطبعة «ستوري » في مجلة ( ۱۹۱۸ ) Raccolta di Scritte Edite Inediti (Rom 1948) Vol. 6. 345-349 = ٩٠١—٨٩٦/٧ — ١٩١٧ ) WZKM : في مجلة : T. Kowalski في مجلة : ١٩١٧ ) ص ١٩١٨ )

الذي زالت عنه النعمة بعد موت الموفق ( ۲۷۸ ه/۸۹۱ م ) وتوكي الخليفة الجديد . ولم يصل إلينا شيء عن تاريخ وفاة المفضل بن سلمة ، غير أنه يمكن القول بأنه توفي بعد سنة ۲۹۰ ه/۹۰۳ م ؛ لأن الصولي ( ابن خلكان ۲۱۱/۲ ) سمع منه دروساً في هذا العام ( وانظر كذلك تاريخ بغداد ۱۲٤/۱۳ ) (۱۲٪ .

<sup>(</sup>۱) انظر: معجم الشعراء للمرزباني، بتحقيق عبد الستار فراج ص ۲۹۸ هامش: « بياض بالأصل كتب فوقه لفظ : كذا . ووفاة المفضل من ۲۹۰ — ۳۰۰ » .

<sup>(</sup>٢) انظر لنقد الكتاب ص ١٦٧ هامش ٢ . وانظر كذلك الجزء المطبوع من الفاخر تحت عنوان كتاب : « غاية الأرب » في : « خمس رسائل » (استانبول ١٣٠١ هـ) ص ٢٣٧ – ٢٦٤ (مطبعة الجوائب = القاهرة ١٣٧٧ هـ) = طبعة «ستوري» ص ١ – ٥٠ رقم ١ – ١٢٧ ، وقد ظهر الكتاب فيما بعد بعنوان : « الفاخر لأبي طالب المفضل بن سلمة بن عاصم » حققه عبد العليم الطحاوي ، وراجعه محمد علي النجار – القاهرة ١٣٠٠ هـ/ ١٩٦٠ م . ولا تمتاز هذه الطبعة بكبير فضل في مقومات التحقيق إذا قيست بطبعة «ستوري » ، هذا إلى أن التعليقات الهامشية الموجودة في مخطوطة الفاتح ٢٠٠٩ التي إذا قيست بطبعة «ستوري » ، هذا إلى أن التعليقات الهامشية الموجودة في مخطوطة الفاتح ٢٠٠٩ التي صلاح التحقيق على الإطلاق (انظر فيما يلي ص ١٦٥ وما بعدها) . ويذكر لم النع كتالوج : Catalogue of Library of the late Prof. D. S. Rice (بدون ذكر تاريخ الطبع ومكانه ، ولعله في سنة ١٩٦٣ ) أن كتاب «الفاخر » قد طبع طبعة أخرى في تونس عام ١٩٣٤ م .

<sup>(</sup>٣) ومن هذه المخطوطة نسب « كتاب الفاخر » للفراء خطأ ( انظر فيما مضى ص 73 ) .

هذه المخطوطة في نشرته ؛ لأنها وإن كانت حديثة نسبياً ( ترجع إلى القرن العاشر الهجري ) ، ونصها أقل جودة من المخطوطتين الأخريين ؛ فإن بها مجموعة من التعليقات الهامشية الطويلة أحياناً ، والتي لا تعد عديمة الجدوى في المساعدة على فهم النص الأصلي . وهذه التعليقات المهمة ترجع – في المقام الأول – إلى ابن الأنباري (٣٠) الذي عمل تعليقات على نص أبي عبيد كذلك ( انظر فيما مضى ص 84 ) وأبي الفتح عثمان بن جني ( توفي ٣٩٢ ه/١٠٠ م : ١١٥١ الزجاج ( توفي ٣١١ ه/ ٣١١ ) ، وفي المقام الثاني إلى شيخ غير معروف ، وفيما عدا ذلك إلى الزجاج ( توفي ٣١١ ه/ ٣٠٢ م ) وابن دريد ( انظر فيما مضى ص 98 رقم ١١) ، وبعض التعليقات غير منسوبة .

ومخطوطة F ( الفاتح ٢٠٠٩ ) هذه مكتوبة بخط نسخي واضح غير مضبوط بالشكل. ويبدأ النص [II6] بملاحظة عن رواية النسخة في ورقة ١٠. وفي ورقة ٢٠ بينقطع النص عند كلمة « فقد » ( = في طبعة ستوري ٣/١٠) وهذه القطعة الناقصة ثم يبدأ بمثل جديد ( = في طبعة ستوري رقم ١٤ ص ١٠/٨). وهذه القطعة الناقصة هنا في F ( = في طبعة ستوري ٣/١٠ – ٧/١٠) توجد بعد ذلك في ورقة ٥ أو الابتداء ( = طبعة ستوري ١٠/٥) بعد كلمة « وابلمة » مباشرة دون تنبيه ، أو الابتداء بفقرة جديدة . ثم يستقيم النص بعد ذلك ، إلى أن يحدث اضطراب آخر في ورقة بفقرة جديدة . ثم يستقيم النص بعد ذلك ، إلى أن يحدث اضطراب آخر في ورقة ١٨/١٧ ، وصلته ( ستوري : من ١٨/١٧٨ رقم ٢٩٠٠ ، إذ ينقطع الكلام مرة أخرى ، وصلته ( ستوري : من ١٨/١٧٨ رقم و ٢٠٠ باله ١٢٠٠ الرقام من ٢٤٠ بالمراه من ٢٠١ أ. وفي كل من توجد الأرقام من ٢٠٤ – ١٤٤ ( ص ١/٢١٧ من نشرة ستوري . تطابق ورقة ٩٦ ب – ١٠٤ ب صفحة ١٦/٢٣١ من نشرة ستوري .

<sup>(</sup>۱) لا وجود لهذا الجزء إلا في C وأغلب الظن أن هذا الجزء عبارة عن إضافة متأخرة ؛ لأنه بدون هذا الجزء تقل عدد الأمثال الموجودة في الفاخر ، حتى تصل إلى ٥٠٠ مثل تماماً .

ولاشك أن هذا الاضطراب في F راجع إلى كاتب المخطوطة ، ويظهر أنه كان ينقل من أصل وضعت به بعض الأوراق في غير أماكنها ، عند مواضع الاضطراب السابقة . والأوراق ١٢٧ أ – ١٤٠ أ وهي آخر الكتاب ( = ستوري من صفحة ٨/٢٣٩ رقم ٤٦٧ إلى آخر الكتاب ) مكتوبة بخط مختلف (نسخي كبير) بدلاً من الأوراق المنتزعة من الأصل ( يرى ذلك بوضوح في الفيلم ) . وهذه الأوراق ليست بها تعليقات ، غير أنها تحمل ترقيماً آخر جديداً – وهناك كاتب ثالث كتب التعليقات والملاحظة الموضوعة فوق البسملة ، والتي تخص رواية النص . وفي ورقة (١أ) كتب كاتب رابع ملاحظة طويلة عن رواية النص . ومثله في تعليق على هامش(١أ) بخط كاتب خامس . ويسبق النص قبل ورقة(١أ) فهرس في سبع صفحات للأمثال والمحاورات حسب ورودها في النص .

ويقدم المفضل بن سلمة لكتابه الفاخر ، بالكلمات الآتية (ستوري ٨/١) : [II7] « هذا كتاب معاني ما يجري على ألسن العامة في أمثالهم ومحاوراتهم من كلام العرب ، وهم لا يدرون معنى ما يتكلمون به من ذلك ، فبيتناه من وجوهه ، على اختلاف العلماء في تفسيره ؛ ليكون من نظر في هذا الكتاب عالماً بما يجري في لفظه ، ويدور في [ مخطوطة F : من ] كلامه ، وبالله التوفيق ، فأول ذلك

قولهم : حياك الله وبياك . . . » .

في هذه المقدمة يبين المفضل بن سلمة أنه جمع في كتابه أمثالاً ومحاورات من العربية الفصحى ، يتكلم بها الناس في حياتهم اليومية ، وهم لا يفهمون معناها تماماً ، وأنه سيفسرها ، مع مراعاة اختلاف العلماء في وجوه تفسيرها .

والرواة الذين يعتمد عليهم المفضل بن سلمة في الشروح النحوية واللغوية ، هم في المقام الأول : الأصمعي (١٣) والفراء ، ثم أبو عبيدة (١١) والكسائي ، وأبو عمرو الشيباني (١٠) – وهولاء الرجال من رواة أبي عبيد أيضاً – وابن الأعرابي (١٧) .

ويعتمد في قصص الأمثال – كما هو المتوقع – على : المفضل الضبي (٦) والشرقي بن القطامي ، وعوانة بن الحكم ، وابن الكلبي ( انظر لهو ُلاء الثلاثة ما مضى ص 30 ) .

وإلى جانب اللغويين والأدباء والمحدثين ( انظر فهارس نشرة ستوري ) يروي المفضل بن سلمة ، نادراً عن أبيه سلمة بن عاصم ، والزبير بن بكار ( انظر فيما مضى ص 82 وما بعدها ) ومؤرج (٨) وأني عبيد (١٦) .

ويختلف فاخر المفضل ، من ناحية تنظيمه – اذا جاز لنا التحدث عن النظام فيه – اختلافاً كلياً ، عن أمثال أبي عبيد . كما يسلك المفضل في بيان مصادره مسلك التساهل وعدم الدقة ، على العكس من أسلافة الكبار الذين ألفوا في الأمثال . غير أنه يمكن التدليل على أن المفضل بن سلمة استخدم المصادر التالية :

1 — كتاب الأمثال للمفضل الضبي . فكثيراً ما يروي عنه قصة مثل من الأمثال، وهذه القصة توجد حرفياً في كتاب المفضل الضبي (انظر فهارس نشرة ستوري ، والقائمة التي عملها « نللينو » في نقده . وانظر فيما مضى ص ١١٤ هامش ) . غير أنه توجد هناك أمكنة أخري ، لم يذكر فيها اسم المفضل (مثلاً : ستوري ص ٢٥٢ وما بعدها = كتاب المفضل ٥٤ وسط الصفحة ، وكذلك ستوري ح ٢٥٢ أسفل الصفحة وغير ذلك ) .

۲ — کتاب الأمثال لمؤرج، فقد روی عنه المفضل بن سلمة مرة (ستوري٩/٤= مؤرج ورقة ۸۱ ب ) [II8] ، كما أهمل مرة ذكر المؤرج (ستوري ٨/٦٢) ، على الرغم من أن القصة توجد ــ مع بعض الاختلاف ــ في كتابه بالحرف الواحد تقريباً ( ورقة ٧٤ ب . انظر فيما مضي ص 44 ؛ 50 ) .

ويظن فيما عدا ذلك – مع شيء من اليقين ، أن المفضل بن سلمة كان يعرف كتاب الأمثال لأبي عبيد ، والحواشي التي عملها عليه أبوه سلمة بن عاصم ، وكذلك تلك التي عملها القاضي الزبير بن بكار ( انظر لهذين ما مضى ص 28 و ما بعدها ) ، وأنه استفاد من كل ذلك . وإذا كان المفضل بن سلمة لا يروي عن هذين المعلقين (سلمة والزبير) وكذلك عن أبي عبيد إلا نادراً (انظر فهارس نشرة ستوري) ، وإذا لم يكن هناك إلا مواضع قليلة في كتابه الفاخر ، تتفق مع نص أبي عبيد والتعليقات عليه (۱) – تلك التعليقات التي هذبها البكري ، في شرحه لأمثال أبي عبيد – فإن السبب في هذا أن المفضل بن سلمة لم بجد في كتاب أبي عبيد قصصاً كثيرة كافية مفصلة ، للأمثال التي يشرحها في كتابه ؛ في كتاب أبي عبيد قصص الأمثال ، وتفسير العبارات والمحاورات اللغوية . وكل هذه الأمور لم تُراع في كتاب أبي عبيد الإ بقدر .

وقد وجد المفضل بن سلمة بغيته من قصص الأمثال ، في كتاب الأمثال المفضل الضبي ، كما وجد أمامه مجموعة وفيرة من قصص الأمثال ، من رواية ابن الكلبي – وقد ذكره ورواته عدة مرات في كتابه . والراوي الذي اعتمد عليه المفضل هنا هو محمد بن حبيب (٢٠) الذي لم يسمه في الفاخر ، ويقوي هذا الظن تلك التعليقات القديمة على كتاب أبي عبيد ، وكذلك شرح البكري ، فقد رُوي عن محمد بن حبيب في تلك التعليقات وذلك الشرح بعض قصص الأمثال ، وهذه القصص توجد مرة أخرى في مواضع من كتاب الفاخر بالحرف الواحد (٢) . وإذا ثبت هذا ، فقد تعمد المفضل ألا يشير إلى مصادره . [11]

<sup>(</sup>۱) مثلاً : الفاخر (ستوري) رقم ۷٤٧ = البكري ل١٤ب. وهنا يعتمد كل من المفضل بن سلمة والبكري على الزبير بن بكار). وكذلك : الفاخر رقم ٤٥٠ = أبو عبيد ١٤ ب ، والفاخر رقم ٢٦٩ = ك ٢٤ ب = ل ٢١ ب .

<sup>(</sup>۲) مثلاً : الفاخر رقم ۲۰۹ = البكري ل ٥٨ أ ؛ رقم ۲۲۷ = ل ٥١ أ؛ رقم ۳۱۲ = ل ۹۷  $\psi$  .

والخلاصة أن الفاخر لا يعتمد على جهد مؤلفه الشخصي ، وإنما يعتمد على جهود العلماء في الجيلين السابقين ، ولذلك نرى في الفاخر أيضاً مادة معروفة في كل مكان . ويرينا الفاخر علاوة على هذا ، إلى أي حد كان علماء العربية في القرن الثالث الهجري ( التاسع الميلادي ) معتمدين عل أسلافهم ، ولم يتقدموا خطوة عن النتائج التي وصل إليها هؤلاء . وعلى أية حال ، فللمفضل بن سلمة فضل جمع تلك المادة المهمة من الناحيتين الشعبية والمعجمية ، وإيداعها في كتابه الفاخر ، الذي أصبح مرجعاً فيما بعد ، إلى درجة أننا نجد فيه اليوم أخباراً أو ملاحظات قيمة ، لا توجد في الكتب التي بقيت لنا على مر الأيام .

ويبقى بعد ذلك بعض الملاحظات بالنسبة لمحتويات كناب الفاخر المفضل ابن سلمة ، وأولها أنه – كما أشرنا إلى ذلك من قبل – لا يوجد به أي نوع من النظام ؛ فالأمثال والمحاورات لم ترتب فيه ، لا موضوعياً ولا أبجدياً ؛ فالأمثال بمعناها الحقيقي – وهي لا تبلغ في مجموعها نصف الفاخر – تختلط بالتعبيرات اللغوية ، كصيغ التحيات والتبريك والتمنيات والتهاني ، والعبارات القديمة للفراق ودعاء الحيوان ، وكثير من العبارات الجامدة مثل : « في سين » ( = الكلمة اليونانية بعض الأجزاء التي يجمعها فيما بينها رابط واحد ؛ مثل الأمثال والقصص الموجودة في صفحات ١٢/١٤ – ١٦/٢٣١ والتي تتصل بما يسمى حرب داحس (قارن في صفحات ٢٢١٧ع – ١٦/٢٣١ والتي تتصل بما يسمى حرب داحس (قارن أيضا مضى ص 47 القطعة الموجودة في كتاب المفضل الضبي ) ، ومثل الأرقام التسعة الأولى ، التي تعالج كلها التهاني واللعنات . وأحيانا يذكر المفضل بن سلمة أيضا بعض الكلمات الغريبة ، التي تعالج في المعاجم في الواقع – ويهتم المفضل في الأمثال قبل كل شيء ، بحل مشكلة الأوائل ، وهذا معناه : إثبات ، أو بمعنى الخرحكاية الأقوال في من هو أول من قال هذا المثل أو ذاك ، ومتى قاله ( ويعبر خلكاء القوله : أول من قال ) .

ولا تختلف قصص الأمثال التي يسوقها حلاً لمشكلة الأوائل ، عن نظيرتها عند سلفه المفضل الضبي ( انظر فيما مضى ص 29 وما بعدها ) ومعظم هذه القصص تدور حوادثها [120] في العصر السابق للإسلام . هذا وتحدد الخصومات العديدة

بين القبائل والبطون ، طول القصة أو قصرها ، غير أنه توجد هناك كذلك قصص حب ، أو جن ، أو حمق ، أو حيوان ، هذا إلى قصة شهيد (١) ( رقم ١٥٥ ) وجدت طريقها إلى الكتاب كذلك . و تدور حوادث بعض القصص حول شخصيات تدور حوادثها في محيط النبي صلى الله عليه وسلم ، وقد تحدث عنها « كوالسكي » ينقده للفاخر ( ΜΖΚΜ (٤١٠/٣٠) ، فقال فيما قال : « يبدو أنها روايات شعبية من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ؛ لأن معظمها ليس عند ابن هشام ، الذي كان متشدداً في اختيار مادة كتابه » . وتتفق هذه الملاحظة تماماً مع ما ذكرناه من قبل ( في ص 28 ) عن مورد قصص الأمثال . هذا وإذا كان المراقابل في كتاب الفاخر الكثير من محاولات العلماء لتفسير اشتقاقات العبارات اللغوية ، فإنه يحاول عبثا العثور على معلومات عن الأحوال التي تضرب فيها الأمثال . وهذا الأمر الأخير يهمنا كثيراً في شرح الأمثال ، وقد اهم به أبو عبيد دائماً في كتابه ، حين قسمه إلى أبواب بحسب الموضوعات .

وأول من اهتم برواية كتاب الفاخر ، والتعريف به هم تلاميذه : الصولي رتوفي ٣٣٥ هـ/ ٩٤٦ م : GAL I 149; \$ I 218 ) ، كما في نص نشرة ستوري ، وأحمد بن سعيد الدمشقي (٢) ( توفي ٣٠٦ هـ/ ٩١٨ م . انظر ياقوت ١٣٣/١ وإنباه الرواة ٤٤/١ ) كما في مخطوطة F . ويستنتج من الملاحظات المختلفة عن رواية الكتاب في هذه المخطوطة الأخيرة ( الكاتب الأول والثالث والرابع والحامس . انظر فيما مضى ص ١١٥ ) أن الفاخر وصل إلى أحمد بن ولاد ( توفي بالقاهرة ٣٣٢ هـ/ ٩٤٣ م . انظر فيما مضى ص ١٥٥ رقم ٥٩ ) عن طريق بالقاهرة ٣٣٢ هـ/ ٩٤٣ م .

<sup>(</sup>۱) تروى هذه القصة عن وهب بن منبه (توفي ۱۱۶ ه/۷۳۲ م : GALS I IOI ) . وقد عالج « كراتشكوفسكي » Kratschkowski ما يسمى : St. Georgs-Legende ) . في مقاله بالمجلة الروسية : Christianskiï Wostok ( ۱۹۱۲ ) ۱۷۱/۵ – ۱۷۹ وانظر : في مقاله بالمجلة الروسية : ۲۵۰ وانظر كذلك : فريد الدين عطار : إلاهي نامه ، تحقيق هلموت ريتر ص ۳۲۲ وما بعدها .

<sup>(</sup>٢) هو كذلك راوي المثل رقم ٢٦٥ ص ١٢٦ وما بعدها .

الدمشقي – وقد سمع الدمشقي ، وهو صغير ، الزبير بن بكار ( انظر فيما مضي ص 82 ) ، وعلم ، فيما بعد ، أولاد الحليفة المعتز . وقد قرأ الفاخر على ابن ولاد ، بعد ذلك ، علي بن أحمد المهلبي ( توفي ٣٨٥ ه/٩٥٥ م في القاهرة . انظر إنباه الرواة ٢٢٢/٢ وياقوت ١٠٧٥ ) في القاهرة [ [ [ [ [ [ ] ] ] . كما اشتغل بكتاب الفاخر تلميذه محمد بن سلامة القضاعي ( توفي ٤٦٥ ه/١٠٧٠ – ١٠٧٣ م . انظر الأنساب للسمعاني ٢٥١ ب / ٥ ) قاضي القاهرة . وذلك في شهور سنة ٤٥١ ه . ثم رواه تلميذاه هبة الله بن عبد الواحد ثعلب بن جعفر القارىء، ومحمد بن عبد الباقي ابن محمد ( توفي ٥٣٥ ه/١١٤٠ م . انظر لسان الميزان لابن حجر ١١٤٥٠ رقم ابن محمد ( توفي ٥٣٥ ه/١١٤٠ م . انظر لسان الميزان لابن حجر ١١٤٠٠ رقم وقد أجاز به هذا الأخير ( في عام ٤٦٥ ه/١١٦٨ – ١١٦٩ م ) من يدعي يحيي ابن عبد الله بن يحيى بن عبد الله بن محمد ( المعمر أيضاً ) بن جعفر ، وكان أبوه مولى للوزير نظام الملك .

وقد استخدم المتأخرون من جماع الأمثال فاخر المفضل كثيراً ، مثل ابن الأنباري (٣٠) وحمزة (٣٣) والبكري ( انظر فيما مضى ص 102 وما بعدها ) والميداني (٤١) — وقد أخذ الميداني منه في كتابه : « مجمع الأمثال » كل « مثل » بمعناه الحقيقي ، وكذلك كل حكمة ، والقصص المروية مع كلا النوعين ( مع ذكر مصدره غالبا ) . ويدعى « جاير » في نقده للفاخر ( انظر فيما مضى هامش ص معدره غالبا ) أن الميداني لم يستخدم الفاخر ، لأنه لا يعرف إلا خمس التعبيرات الموجودة به ، وهو مخطى و في زعمه ، لأنه بالإضافة إلى إشارة الميداني إلى المفضل بن سلمة في مقدمة « مجمع الأمثال » بين مصادره ، فإن المقارنة السريعة بين النصين تبين أن الميداني أخذ كل قصص الأمثال الموجودة لدى المفضل بن سلمة تقريباً ، والمحرف الواحد أحياناً ( مع الإشارة إليه ) . أما أن الميداني لم يدخل كل الا ١٢٥ أو ٠٠٠ رقماً ، الموجودة في الفاخر ، في كتابه : « مجمع الأمثال » ، فإن ذلك يرجع الحقيقي للكلمة ) ، وليست المحاورات (١٠) .

<sup>(</sup>۱) في خزانة الأدب ١٣٩/١ اقتباس من الفاخر . وانظر للاقتباسات الأخرى : إقليد الخزانة ص ٧٩

## (٣٠) أبو بكر محمد بن القاسم بن بشار بن الأنباري:

وأول كتاب وصل إلينا بعد ذلك من كتب الأمثال ، ألفه ابن الأنباري ( GALI 122; SI 182 ) في الربع الأول من القرن الرابع الهجري . وقد الله النا ابن الأنباري من قبل معلقاً على كتاب الأمثال ، لأبي عبيد ( انظر فيما مضى ص 135 ) . وهد تلقى العلم على الأخص [122] على أبيه اللغوي المحدث المعروف ( انظر فيما منى ص 115 ) . وقد تلقى العلم على الأخص [122] على أبيه اللغوي المحدث المعروف ( انظر فيما يأتي هامش ص 124 ) وعلى ثعلب اللغوي الكوفي المشهور (٢٨) . وقد اكتسب الزائباري ، فيما بعد ، صيتا طيباً ، لا في اللغة فحسب ، بل في إتقان علوم القرآن والحديث والتاريخ ( ياقوت ٧٤/٧ ) . ويجمع علماء العربية على أنه القرآن والحديث والتاريخ ( ياقوت ٧٤/٧ ) . ويجمع علماء العربية على أنه كان يتمتع بذاكرة قوية ، تفوق الذاكرة الكبيرة المعتادة ، التي كانت لمعاصريه فقد عاش حياة ورعة محافظة ، أفناها في خدمة أعماله العلمية ، ولم يتصل ببلاط الخلفاء إلا في نهاية عمره الذي كان قصيراً ، وذلك عندما اتخذه الخليفة الراضي فقد عاش حياة مره الذي كان قصيراً ، وذلك عندما اتخذه الخليفة الراضي في ربعانه عن خمس وخمسين عاماً شمسياً ( انظر فيما مضى ص 57 هامش ) في سنة ٢٧٨ هم ٩٤٠ م ( انظر ابن خلكان ٣٥٥ ومصادر أخرى ) .

ومن بين مؤلفات أبن الأنباري كتاب في الأمثال كذلك بعنوان : « الزاهر في معاني كلمات الناس » . ومن هذا الكتاب في العالم عشر مخطوطات (GALS I 182,2) منها سبع في مكتبات استانبول ، وصفها « ريشر » O. Rescher وصفاً موجزاً ، إن قلملاً وإن كثيراً .

وعندما كنت في زيارة قصيرة لاستانبول في سبتمبر ١٩٥١ م استطعت أن أطلع على المخطوطات التالية :

عزت أفندي ٣٢١٥ : ( انظر لهذه المخطوطة : ملاحظات « ريشر » المختصرة ، في مجلة : MFO (١٩١٢) ه/٥٣٣ ) غلاف ورق وردي، وكعب جلد أحمر حديث . مقاسها ١٦ × ٢٢ سم ، وعدد أسطرها ١٦ – ١٩ في الصفحة الواحدة ، وعدد أوراقها ٢٠٩ ورقة ، تحتوي على الجزء الأول ( ويبدو أن الجزء الثاني مفقود ) ، وتحتوي الأوراق ٢١٠ – ٢١١ على ملاحظات بخط متأخر عن حياة ابن الأنباري وتآليفه ، وبعض الأوراق مصححة ، وبالنسخة آثار سوس ، وهي مكتوبة بخط النسخ الكبير القديم ، الذي لم يضبط بالشكل إلا في النادر ( وبعضه غير منقوط ) . وقد وضع فوق الأمثال والتعبيرات وغيرها خط أحمر ، ويوجد بها أحياناً بعض التعليقات الهامشية بخط كاتب آخر متأخر . ويبدو أنها أقدم المخطوطات المعروفة لكتاب الزاهر . وقد كتب الجزء الأول ، الذي وصل إلينا ، بتاريخ شعبان ، سنة ٣٧٨ ه/ أكتوبر/نوفمبر سنة ٩٨٨ م بخط الحسين بن سعيد بن [123] المهند ( ابن حجر في لسان الميزان ٢٨٤/٢ رقم ١١٨٣ ) تلميذ ابن خالويه ( انظر فيما مضي ص 85 ) . وعلى صفحة العنوان تمليك الخليفة الفاطمي الشاب الظافر (حكم ٤٤٥ ه/١١٤٩ م – ٤٩٥ ه/١١٥٤ م وولد في ١١٣٣/٢/٢٣ م ) . وانظر لوصف مخطوطة أخرى في مكتبة الظافر : مجلة Oriens مجلة

لا للي ١٧٨٧: (انظر وصف «ريشر» في مجلة : DOMG (١٩١٠) ١٧٨٧ه) وتحتوي هذه المخطوطة على النص الكامل لكتاب الزاهر في ٣٤٨ ورقة ، مقاس ١٢×٢١ سم ، في كل صفحة ٢١ سطراً ، وهي مكتوبة على ورق أبيض ، بخط نسخي حديث، مضبوط بالشكل، وقد كتب العنوان والأمثال والتعبيرات ... النج بحبر أحمر وخط كبير ، وفي الورقات ١ ب – ١٠ ب فهرس للأمثال والتعبيرات ... الخ كما هي بترتيبها في الكتاب . والنسخة مؤرخة في شوال ١٠٨٩ ه/ أكتوبر نوفمبر ١٠٨٨م . وكاتبها هو محمد الشّنند بسطي الأزهري . والمخطوطة بحالة جيدة لا بأس بها .

ويبدأ الزاهر كما يلي :

« الحمد لله القديم الدائم الذي ليس لقدمه ابتداء ولا لديمومته انتهاء . . . »

ويقول ابن الأنباري، فيما يقول في المقدمة (مخطوطة لاللي – الورقة ٢ أ): «قال أبو بكر ( بن الأنباري ) : وأنا موضح في كتابي هذا إن شاء الله تعالى ، ذلك كله ؛ ليكون المصلي إذا نظر فيه ، عالماً بمعنى الكلام الذي يتقرب به إلى خالقه ، ويكون المداعي فهما بالشيء يسأله بربه ، ويكون المسبح عارفاً بما يعظم به سيده ، ومنبع ذلك تبيين ما تستعمله العوام في أمثالها ومحاوراتها من كلام العرب ، وهي غير عالمة بتأويله ، باختلاف العلماء في تفسيره وشواهده ، ولن أخليه مما أستحسن إدخاله فيه من النحو والغريب واللغة والمصادر والتثنية والجمع ، ليكون مشاكلاً لاسمه ، إن شاء الله . . . »

في هذه القطعة من المقدمة ، يذكر ابن الأنباري أنه سيعالج في كتابه الزاهر ( في المقام الأول ) الأقوال والتعبيرات المعتادة في الصلاة ، فإن شرح مثل هذه الأمثال والمحاورات أمر واجب ؛ لأن المرء لا يدري وجه الصواب فيها بعد اختلاف العلماء في تفسيرها ، وهو أمر لا يحتمله ابن الأنباري السنَّني . وبهذه المناسبة يفصل القول في المشاكل النحوية واللغوية ( بما في ذلك الشواهد ) . [124] ويعتمد ابن الأنباري في كتابه: « الزاهر » عموماً ، على المصادر الآتية ، مشيراً إليها بمنتهى الدقة ( بإسناد كامل في بعض الأحيان ) على العكس من المفضل ابن سلمة (٢٧) :

أبو عمر بن العلاء (٥) والمفضل الضبي (٦) ويونس بن حبيب (٧) وأبو عبيدة (١١) والأصمعي (١٣) واللحياني (١٤) وأبو عبيد (١٦) وابن الأعرابي (١٧) وقطرب ( انظر فيما مضى ص ١٥١ رقم ٧٦ ) والكسائي ، والفراء ، والكلابي ( وعلى هؤلاء الثلاثة اعتمد أبو عبيد كذلك ) . وهؤلاء جميعاً هم ممثلو المدرستين اللغويتين في البصرة والكوفة ، المعروفين في نهاية القرن الثاني ، وأوائل الثالث للهجرة .

وسلمة بن عاصم ( انظر فيما مضى ص 82 ) ويعقوب بن السكيت (١٩) وابن قتيبة (٢٤) وهم من علماء القرن الثالث الهجري – وأبوه : القاسم (١٠)

<sup>(</sup>۱) وجدت مؤخرا في كتاب الفهرست (۱۳/۷۵) من بين مؤلفات القاسم بن محمد الأنباري (۲۸ أ) كتاباً في الأمثال لا أعرفه فيما عدا ذلك (انظر فيما مضى ص 108 وقد ذكر هذا =

وكان أبو العباس أحمد بن يحيى ثعلب (٢٨) ( GALI IZI; SI ISI ) المعبداً لابن الأعرابي (١٧) الكوفي ، وسلمة بن عاصم ، والزبير بن بكار ( انظر فيما مضى ص 82 وما بعدها ) . حقاً لقد سمع ثعلب من علماء البصرة كذلك ، ولا أنه تمسك في النحو – ميدانه الأول – باتجاه مدرسة الكوفة وطريقتها ، وعلى الأخص بطريقة الفراء (١٠، حتى عد إماما لهذه المدرسة على الإطلاق ( إنباه الرواة الإخص بطريقة الفراء (١٠، حتى عد إماما لهذه المدرسة على الإطلاق ( إنباه الرواة من معاصريه وعلماء فنه ، بالثقة والدقة في الرواية والذاكرة القوية ، وكانت بينه وبين المبرد ( توفي ٢٩٨ م : و ١٠٥ وما بعدها ) أهم ممثل لمدرسة البصرة في عصره، كثير من المنافرات ( ياقوت ١٤٩/٢ و بغية الوعاة ١٧٧ ) في المسائل العلمية . وقد توفي ثعلب سنة ٢٩١ ه/١٤٩ م في حادثة على عهد الخليفة المسائل العلمية . وقد توفي ثعلب سنة ٢٩١ ه/١٤٥ م في حادثة على عهد الخليفة المي وصلت إلى تسعين عاماً ( ياقوت ٢ : ١٣٣ / ٥ ) . وقد ترك ثعلب ثروة طائلة ، إذ بيعت مكتبته العظيمة بثلاثمائة دينار ( ياقوت ١٤٥/١ وانظر كذلك الأنباري إد بيعت مكتبته العظيمة بثلاثمائة دينار ( ياقوت ٢ / ١٤٥ وانظر كذلك الأنباري ٢٩٣ وابن خلكان ١٨٥/١ ) .

وينسب مؤلف الفهرست (٧٤) والقفطي (١٥١/١) وحاجي خليفة (١٥٠/١) إلى ثعلب كتاباً في الأمثال ، غير أننا لا نستطيع أن نكون في أذهاننا صورة صحيحة عن هذا الكتاب ، وقد تكون بعض المادة الموجودة في كتاب الزاهر ، لابن الأنباري تحت اسم ثعلب ، مأخوذة من هذا الكتاب — وعليه يعتمد بعض مؤلفي الأمثال

<sup>=</sup> الكتاب كذلك إنباه الرواة ٣٨/٣ وياقوت ١٩٧/٦ وبغية الوعاة ٣٨٠ ) .

<sup>(</sup>۱) أخطأ بروكلمان GAL I 181 عندما ذكر أن ثعلباً درس على الفراء عندما كان عمره المحاماً ، حتى بلغ ٢٥ عاماً ؛ لأن ياقوت ٢ : ١٥/١٤٠ والقفطي ١٣٩/١ يذكران أن ثعلباً قرأ « حدود الفراء » وهو ابن ١٦ سنة ، وحفظ رسائله اللغوية ، وهو ابن ٢٥ سنة – مع أرقام الصفحات كذلك (ياقوت ٢ : ٣/١٣٥) ، هذا إلى أن ثعلباً كان ابن سبع سنين عندما توفي الفراء ( فلوجل ١٦٥ ) .

المتأخرين أحياناً.

وأما فيما يخص مضمون الزاهر لابن الأنباري، فيمكن تلخيصه فيما يلي : يذكّر كتاب « الزاهر » لابن الأنباري ، في هيكله ، بكتاب « الفاخر » للمفضل ابن سلمة ، على طول الخط ؛ لأنه لا يوجد فيه ، كما لا يوجد في هذا أي نظام للترتيب ، لا موضوعي ولا أبجدي (١)؛ ولهذا يبعد الصولي كثيراً في حكمه الذي حكم به على الزاهر ( انظر مقدمة نشرة ستوري للفاخر ) ؛ إذ قال : إن ابن الأنباري نقل كتابه: « الزاهر » من « الفاخر » للمفضل بن سلمة (٢). حقاً توجد تفسيرات لهذا المثل أو تلك المحاورة في « الزاهر » تتفق مع ما في الفاخر للمفضل بن سلمة ، غير أن النص لم يتفق ذات مرة في كلا الكتابين اتفاقا حرفياً — حسبما أرى — بحيث غير أن النص لم يتفق ذات مرة في كلا الكتابين اتفاقا حرفياً م تكون شروح ابن يحسن المرء أن « الزاهر » منقول من « الفاخر » (٣) . و كثيراً ما تكون شروح ابن الأنباري أكثر تفصيلاً ، وعلى الأخص تلك الشروح اللغوية التي يويدها بكثير من الشواهد الشعرية . هذا إلى أن ابن الأنباري يورد مجموعة من الأحاديث ، في حين أنه لا يهتم كثيراً بقصص الأمثال ، التي اعتنى بها المفضل بن سلمة على الأخص . وما ذكره من قصص للأمثال ، التي اعتنى بها المفضل بن سلمة على المفضل الضبي (٥ وابن الكلبي ( انظر فيما مضى ص 75 وما بعدها ) .

وعلى العموم ، فإن الزاهر لابن الأنباري ، ليس مهمـًا في بحث الأمثال ودراستها ؛ لأن الجزء الأكبر من الكمم المثالاً ومحاورة ، التي عالجها ، عبارة

<sup>(</sup>۱) تقسيم الزاهر إلى أجزاء ، ليس من عمل المؤلف ؛ لأن نهاية الجزء الأول من مخطوطة عزت أفندي ٣٢١٥ الورقة ٢٠٨٧ الورقة أفندي ٣٢١٥ الورقة ١٧٨٧ البيت موجودة في مكانها من مخطوطة لاللي ١٧٨٧ الورقة ١١٩ أ .

<sup>(</sup>٢) ويذكر الصولي ( في الكتاب نفسه) كذلك أن ابن قتيبة نقل كتابه: « المعارف » من كتاب: « المحبّر » لمحمد بن حبيب ، غير أن هذا الرأي يثبت خطوه هو الآخر ، عند المقارنة السريعة لكلا الكتابين .

<sup>(</sup>٣) مثلاً الفاخر ١٠/٣٢ : الزاهر ( مخطوطة لاللي ) ١٤٢ أ ؛ ٣٤/٥ : ١٤٠ أ .

<sup>(</sup>٤) أخطأ «ريشر » O. Rescher حين ذكر في مجلة : 2DMG (١٩١٠) ١٩/٦٤ أن العدد هو ٣٨٨

عن محاورات ، بحيث جعلت « الزاهر » عبارة عن معجم مليء بالشواهد ، ولا يوِجد بين الأمثال بمعناها الحقيقي « الأمثال والحكم » إلا القليل .

وكان «الزاهر » لابن الأنباري معروفا في أسبانيا – كما يذكر ابن خير (٣٤١) – برواية القالي ، تلميذ ابن الأنباري ( انظر فيما مضى ص 96 ) ، وبرواية ابن عبد البر ، عن أبي الفتح إبراهيم بن علي تلميذ الفارسي ( انظر فيما مضى ص 99 رقم ٤٨ ) عن المؤلف . وكان ابن عبد البر أستاذاً للبكري ( انظر فيما مضى ص 91 ) . ويعتقد أن البكري عرف « الزاهر » لابن الأنباري منه ؛ لأن الدليل على أنه لم يكن يجهله ، تلك الأماكن التي يعتمد فيها في شرحه على ابن الأنباري (١١ . ويتفق أحد هذه المواضع ( لم أستطع آنذاك أن أنقل لنفسي مع الأسف إلا جزءاً بسيطاً من الزاهر ) اتفاقا يكاد يكون تاماً مع نظيره في نص الزاهر ( مخطوطة البكري ل الورقة ١٩٥ ب = ١٦٠ أ : الزاهر مخطوطة لاللي الورقة ١٩٥ ) .

ويذكر ابن خير (٣٤٢) أنه كان في أسبانيا \_ عدا ذلك \_ مختصر للزاهر (برواية الخاطب بن يوسف القرطبي ، توفي ٤٥٠ هـ/١٠٥٨ م . انظر ابن الأبار ٢٤ رقم ١٣٥٤ ) من عمل القاسم عبد الرحمن بن إسحاق الزجاجي (توفي ٣٣٧ هـ/ ٢٤ رقم ١٣٥٤ ) أحد معاصري ابن الأنباري . وفي هذا المختصر \_ ٩٤٩ م : GALS I I70 ) أحد معاصري ابن الأنباري . وفي هذا المختصر \_ الذي يوجد منه مخطوطتان ، حسبما يذكر بروكلمان : GALS I I82 \_ لا يذكر الزجاجي إلا الألفاظ (كما يذكر حاجي خليفة ٣/٢) ، أي الأمثال والمحاورات ، مع شرح بسيط دون ذكر للشواهد .

ويذكر حاجي خليفة في كتابه كشف الظنون فيما عدا الزاهر (٣/٢) كتاباً في الأمثال (١٥٠/١) لابن الأنباري [127] ، غير أنه يعني به الزاهر كذلك ، كما يذكر حاجي خليفة خطأ (٣/٢) مختصراً للخاطب بن يوسف القرطبي . الذي سبق ذكره ، ولكن « الحاطب » لم يكن إلاراوية لمختصر الزجاجي – كما سبق أن ذكرنا ذلك – ويوجد من كتاب « الزاهر » لابن الأنباري اقتباس في حاشية على كتاب حمزة (٣٣) في الأمثال .

<sup>(</sup>۱) ويمكن كذلك أن يكون البكري أخذ هذه الاقتباسات عن ابن الأنباري من أي تعليقات كتلك التي توجد على نسخة أ ( انظر فيما مضى ص ١٥٥ ) .

## (٣٣) حمزة بن الحسن الإصفهاني

لا تمدنا المصادر إلا بالقليل عن حياة تلميذ ابن الأنباري : حمزة الإصفهاني ( GAL I 125; S I 221 ) (1)، الذي ألف كتاباً كبيراً ، مُهماً وأصيلاً في الأمثال. وقد ولد حمزة حوالي عام ٢٨٠ ه/ ٨٩٣ م في إصبهان . وكان أبوه موْدباً (٢) ، وقد تلقى في مسقط رأسه أول دروس في الحديث الشريف ، ثم سافر بعد ذلك مرتين إلى بغداد ، مركز الثقافة العربية في القرن الرابع الهجري – لكي يتم دراسته في التاريخ واللغة العربية ، على يد المشهورين من علماء ذلك العصر . وكان في مقدمة شيوخه هناك : الطبري المؤرخ ( GAL I 148; S I 217 ) المتوفي سنة فيما مضى ص 96 ) والأخفش الأصغر ( انظر فيما مضى ص 94 هامش ) . وقد سافر مرة ثالثة إلى بغداد في عام ٣٢٣ ه/٩٣٩ م ، ومكث هناك مدة ، تعمق خلالها في دراسة مخطوطات شعر أبي نواس ( GAL I 74 ) المتوفى حوالي خلالها في دراسة مخطوطات شعر أبي نواس ( GAL I 74 ) المتوفى حوالي

<sup>(</sup>۱) انظر أيضا هنا (وفيما يأتي) مقالة« متڤوخ » E. Mittwoch بعنوان : Die literarische بعنوان : E. Mittwoch — ۱۰۹/۱۲ (۱۹۰۹) MSOS في مجلة : Tätigkeit Ḥamza al-Işbahānīs مجلة : حمزة بن الحسن ، سيرته و آثاره و آرا وَه في اللغة والتاريخ وذلك في مجلة : سومر (١٩٦٣) ١٣/١٩ — ٩٥

<sup>(</sup>٢) يلقب حمزة بهذا اللقب ، كما ذكر القفطي في إنباه الرواة ٣٣٥/١

<sup>(</sup>٣) إلى جانب الديوان المشهور الذي عمله الصولي (لشعر أبي نواس) كان هناك ديوان ثالث من صنع السكري ( GALS I 168 ) المتوفى سنة ٢٧٥ هـ/ ٨٨٨ م . انظر إنباه الرواة من صنع السكري على ألف صفحة . انظر كذلك الفهرست ١٦٠ ومقالة « ڤاجنر » وكان يحتوي على ألف صفحة . انظر كذلك الفهرست ١٦٠ ومقالة « ڤاجنر » Die Überlieferung des Abū Nuwās — Dīwān und seine :

في حوزة آل [129] نوبخت<sup>(١)</sup> ، الذين كان أسلافهم على اتصال و<sup>ث</sup>يق بالشاعر في زمنه، والذين أهداهم أبو نواس الكثير من قصائده الشعرية . وقد تعرف حمزة عن طريق هذه الأسرة ، بالرجل الذي كان يتعصب لأني نواس ، وهو مهلهل ابن يموت بن المزرع ( GALS I II8 ) ابن أخت الجاحظ (٢٣). ولم يحصل حمزة من هذا الرجل على القصائد التي قالها أبو نواس في مصر آنذاك ، والتي كانت مجهولة تماماً \_ فحسب ، وإنما حصل منه كذلك على القصائد التي كانت في حوزته كلها. هذا إلى أن مهلهلا ً ألف رسالة عالج فيها على الأخص الأبيات التي استعارها أبو نواس من الشعراء السابقين(٢) \_ وكان يريد بذلك أن يعارض المتنافسين في التعصب لأني نواس ، أولئك الذين نسبوا إليه الكثير من الأبيات \_ وقد أهدى هذه الرسالة إلى حمزة في بغداد . ويبدو أن حمزة رجع بعد ذلك بقليل إلى موطنه الأصلى ؟ إذ إنه حين ألف مهلهل هذا رسالته الثانية ، في مدح الشاعر ، كان حمزة قد غادر بغداد. ويروي القفطي (٣٣٥/١) أن حمزة كان شعوبياً ، وكان « يتعصب على الأمة العربية (٣) » . ويشهد لعدم تحيزه في المسائل العلمية ، أنه كان ـ على الرغم من تعصبه ـ يعطى العرب حقهم كاملاً . وقد توفي حمزة ، بعد أن صار مرموق المكانة \_ يروي القفطي أنه كان « عالما ً في كل فن » \_ في موطنه الأصلي إصبهان بعد سنة ٣٥٠ هـ/٩٦١ م. ( لأنه أكمل في هذه السنة كتابه في التاريخ ) وقبل سنة ٣٦٠ ه/٩٧٠ م فيما يروي السمعاني ( الورقة ٤١ أ ) .

وقد بقي لنا من موُلفات حمزة الاثني عشر في التاريخ واللغة والمعاجم : كتابه في التاريخ ، وما جمعه من ديوان أني نواس ، وكتابه في الأمثال<sup>(٤)</sup>، ويسمى :

Handschriften, in den Abhandlungen der Akademie der Wissenschaften und der Literatur, Mainz, Jahrgang 1957 Nr. 6.

<sup>(</sup>۱) انظر کتاب « عباس إقبال » بعنوان : « خاندان نوبخت » – تهران ۱۳۱۱ ه ش / ۱۹۳۳ م .

 <sup>(</sup>۲) طبعت هذه الرسالة باسم: « سرقات أبي نواس » لمهلهل بن يموت بن المزرع – تحقيق وشرح:
 محمد مصطفى هدارة – القاهرة ۱۹۵۷ [ المترجم ] .

<sup>(</sup>٣) انظر كذلك كتاب « جولد تسيهر » : Muhammedanische Studien . « كتاب « جولد تسيهر » . GALS I 221 . وعلى العكس من ذلك « متفوخ » ص ١٣٦ وبروكلمان : GALS I 221 .

<sup>(</sup>٤) بقى لنا كذلك : « الخصائص والموازنة بين العربية والفارسية » و « التنبيه على حدوث

كتاب الأمثال على أفعل (حسب مخطوطة داماد إبراهيم . انظر ما يأتي بعد) . ويسمى : الدرة الفاخرة ، وهي الأمثال التي جاءت على وزن أفعل التفضيل (خزانة الأدب ١١/٢ وإقليد الخزانة ص ٢٠) . ويسمى في مخطوطة ميونخ : « الكلمات الفاخرة ، والأمثال السائرة ، الجارية على ألسنة الفصحاء ، واختلطت بخطاب البلغاء ، ودخلت في نوادر الأدباء ، وانتظمت في بدائع الشعراء » . وهذا الكتاب عبارة عن مجموعة من الأمثال التي جاءت على « أفعل التفضيل » ، أي على وزن : هو أفعل من كذا . ويوجد من هذا الكتاب مخطوطتان (١) :

مخطوطة ميونيخ رقم ٦٤٢: ( انظر الكتالوج الذي عمله « أومر » J. Aumer مخطوطة ميونيخ رقم ٦٤٢: ( انظر الكتالوج الذي عمله « أومر » Die arabischen und persischen Handschriften der Hof-und Staatsbibliothek بعنوان : متفوخ » ( انظر in München ميونخ ١٩٦٦ ص ٢٧٧ – ٢٧٨) . وقد أضاف « متفوخ » ( انظر فيما مضى هامش ص ١٤٤ ) إلى هذا الوصف المفصل ( في الكتالوج ) بعض التكملات في صفحة ١٤١ من مقاله . [١٤٥]

مخطوطة داماد ابراهيم رقم ٩٤٣: (انظر وصف «ريشر » محتوب في مجلة : ٥٢٨/٥ (١٩١٢) هجلد كبير في حجم الثمن ، مكتوب بخط النسخ الواضح المضبوط في بعضه بالشكل ، على ورق أبيض مصقول ، عريض الهامش . وفي كل صفحة ١٧ سطراً ) . وهذه المخطوطة – التي توجد عندي في صورة ميكروفيلم – تحمل الرقم ٩٤٣ ، وايس الرقم ٩٦٣ كما يذكر

التصحيف » ( GALS I 222 ) و « الأمثال الصادرة عن بيوت الشعر » ( GAL I 152 ) . وقد نشر الثاني بتحقيق الشيخ محمد حسن آل ياسين ببغداد ١٩٦٨ وسننشر نحن الثالث [ المترجم ] (١) منه مخطوطة أخرى بالقاهرة في دار الكتب رقم ٧٤٤٢ منسوبة خطأ للقالي ( انظر فيما مضى هامش ص 95 ) ، ومخطوطة ثانية في المكتبة التيمورية بدار الكتب المصرية كذلك برقم ٨٠٦ أدب ، كتب في عنوانها : « مستقصى الأمثال للزمخشري » وفي الصفحة المقابلة : « هذا كتاب آخر غير المستقصى للإمام الزمخشري ، لأن المستقصى غير خاص بما جاء على أفعل من الأمثال . بل هو الدرة الفاخرة ، لحمزة الاصفهاني » ، وهناك مخطوطة ثالثة مختصرة في القاتيكان ( GALS I 221 ) . وسيظهر كتاب الأمثال على أفعل بتحقيقنا قريباً [ المترجم ] .

ريشر وبروكلمان . GALS I 221 u. وقد كتبت في حوالي سنة ١٠٠٠ بعد الهجرة ، أو قبل ذلك بقليل . وكتب على صفحة العنوان (الورقة ١ أ) أن مؤلف الكتاب هو الزمخشري ، وقد صحح ذلك فيما بعد على الهامش بنسبة الكتاب إلى على بن حمزة الإصفهاني . غير أن هذا التصحيح — الذي يظنه « ريشر » صواباً ( وتابعه بروكلمان : GALS I 127 ) — خاطئ أيضاً ؛ فمؤلف الكتاب هو حمزة صاحبنا ، لاشك في ذلك . وليس هذا الحلط بين حمزة الإصفهاني ، وذلك الرجل الآخر المسمى بعلي بن حمزة الإصفهاني — أمراً نادراً (انظر مقالة « متقوخ » ص الآخر المسمى بعلي بن حمزة الإصفهاني — أمراً نادراً (انظر مقالة « متقوخ » ص هو : على بن حمزة بن عمارة بن حمزة الإصفهاني ، وهو من بلد حمزة صاحبنا ، هو : على بن حمزة بن عمارة بن حمزة الإصفهاني ، وهو من بلد حمزة صاحبنا ، غير أنه متقدم عليه بعض الشيء في الزمن (توفي أخوه في عام ٣٢١ هـ/٩٣٣ م . انظر مقالة « متقوخ » ص ١٥٢ ) ولا يعطينا ياقوت (٢٠١/٥) في ترجمة علي بن حمزة أي تاريخ لوفاته ، غير أنه توجد في هذه الترجمة ملاحظة مهمة ، وهي أن حمزة أي تاريخ لوفاته ، غير أنه توجد في هذه الترجمة ملاحظة مهمة ، وهي أن يسمى قبل اعتناقه الإسلام : بهزادان بن بنداد هرمز .

ويظهر في هذه المخطوطة الكثير من التعليقات الهامشية ، التي أضيفت فيما بعد ، وترجع بعض هذه التعليقات – فيما أرجح – إلى تلميذ مجهول لعلي الجرجاني ( GAL II 280 ) المتوفى سنة ٨١٦ هـ/١٤١٣ م – هكذا يسمي المعلق نفسه ، في حاشية له على باب الحاء والعين – وبعضها الآخر يرجع إلى العالم الأندلسي الشهير ، القاضي أبي الوليد بن الفرضي ، المتوفي سنة ٤٠٣ هـ/ العالم الأندلسي الشهير ، القاضي أبي الوليد بن الفرضي ، المتوفي سنة على على باب الحاء ، ولا شك أنه هو أيضاً صاحب التعليقات ، التي يظهر فيها مثل هذه باب الحاء ، ولا شك أنه هو أيضاً صاحب التعليقات على أبواب الحاء والسين العبارة : « وعندنا في الأندلس يقال » ( مثل التعليقات على أبواب الحاء والسين والفاء ) . ويظهر في هذه التعليقات اسم سبعة وعشرين شخصا ، معظمهم من المشهورين في عالم التأليف في الأمثال في الفترة المبكرة وما تلاها ، ابتداء من أبي عمرو بن العلاء (٥) حتى ابن الأنباري (٣٠) . وقد ذكرت هناك أسماء الكتب التالية : [١٤٤]

١ - أبو الفرج الإصفهاني (انظر فيما مضى ص 99 رقم ٥٠): كتاب الأيام:

- القفطي ۲۰۲/۲ ؛ كتاب الديارات : ياقوت ۱۵۱/۵ وانظر مجلة ۳۲۷/۵ (۱۹۵۲) Oriens
  - ٢ أبو عبيد كتاب الأمثال ( انظر فيما مضى ص 56 وما بعدها ) .
- ٣ الجاحظ ( انظر فيما مضى ص ١١٦ ) : كتاب الأغاني : مجهول ؟
   كتاب النساء : ياقوت ٦ : ١٤/٧٥ ؛ ٢/٧٧
- ٤ ابن الأنباري : كتاب الزاهر ( انظر فيما مضى ص ١٤١ وما بعدها ) .
- ابن درید ( انظر فیما مضی ص 85 ) : کتاب الجمهرة : مطبوع .
- ٦ ــ ابن الفرضي ( انظر ماسبق هنا ) : كتابه المتشابه:فهرسة ابن خير ٢١٨
- ابن الكلبي ( انظر فيما مضى ص 75 وما بعدها ) : نسب فحولة
   الخيل في الجاهلية والإسلام ( GALI 145,2; S I 212,8 ) : مطبوع .
- ۸ ابن قتیبة ( انظر فیما مضی ص II3 ) : کتاب المعانی : مطبوع ( انظر مجلة : Oriens ) حاشیة علی فصل الحاء = المطبوع ص ۲۱۲ وما بعدها .
- ٩ الثعالبي ( GAL I 338; S I 500 ) المتوفى سنة ٢٩٩ ه/١٠٣٨ م :
   كتاب فقه اللغة ( GAL ) : مطبوع .
- ۱۰ ــ الحليل ( انظر فيما مضى ص ١٥٥ رقم ٢٤ أ ) كتاب العين ( GALI 98 ; SI 159 ) مطبوع .
  - ١١ يعقوب بن السكيت : كتاب الأمثال ( انظر فيما سبق ص ١١٥ ) .
- ۱۲ الزجاج ( انظر فيما مضى ص 98 رقم ۲۱ ) : كتاب الأنواء : إنباه الرواة ١٦٥/١

ويظهر أن مخطوطات كتاب حمزة في الأمثال ، تختلف فيما بينها في بعض الأحيان اختلافا كبيراً ( انظر ما يأتي ) ، فقد لاحظ الميداني في موضع من كتابه: مجمع الأمثال ( ١ : ٣٠/٩٨ وفرايتاج ١ /١٤٠) أن كذا وكذا في بعض النسخ من كتاب أفعل ( يعني بذلك كتاب حمزة ) معناه كذا وكذا ( انظر فيما يلي ص كتاب أفعل ( ياك كذاك كتاب مقالة متڤوخ ص 149 هامش ٢ وقارن الميداني ص 135 . وانظر كذلك مقالة متڤوخ ص 149 هامش ٢ وقارن الميداني .

ويبدأ كتاب حمزة في الأمثال، كما في مخطوطتي داماد إبراهيم (د) وميونخ(م) كما يلي ( المقارنة بمخطوطة ميونخ هنا حسبما نشره منها متڤوخ في مقاله ص160): « بسم الله الرحمن الرحيم ، ومنه الإعانة ، الحمد لله رب العالمين ، وصلواته على محمد و آله وسلامه (١) . هذا كتاب أودعته فناً من الأمثال السائرة عن العرب وهو (٢) أكثر ما يجري (٣) منها على ألسن الفصحاء ، ويختلط بخطاب (٤) البلغاء ، ويدخل في نوادر الأدباء ، وبدائع الشعراء ، وهو ما جاء من الأمثال على قولهم : هو أفعل من كذا . وقد سبق إلى تأليف ذلك جماعة من علماء اللغة ؛ فللأصمعي في ذلك كتاب <sup>(ه)</sup> خفيف الحجم مقدار عشر ورقات ، وللحياني <sup>(٦)</sup> أيضاً كتاب يقرب من كتاب الأصمعي ، وفي آخر كتاب أني عبيد باب ضمنه بعض ما في كتابي (٧) الأصمعي واللحياني . وتعقب هؤلاء محمد بن حبيب البصري ، فألف (٨) في ذلك كتاباً نقل إليه ما في تلك الأصول ، وزاد عليهم زيادة كثيرة ، إلا أن جل ما أو دع كتابه من هذه الأمثال ، يبلغ عددها (٩) ثلاثمائة وتسعين مثلاً ، وقد أودعت ذلك كله هذا الكتاب ، وزدت عليه زيادة ، بلغت بعدد (١٠٠ الأمثال ألفا ً ومائتي مثل [ ونيفا (١١) ] سوى أمثال مولدة مزدوجة ، جمعتها في الباب التاسع والعشرين ، يبلغ عددها خمسمائة (١٣) مثل [ ونيفا (١٣) ]، [132] فيبلغ عدد أمثال هذا الكتاب بها ألفا ً وسبعمائة(١٤) مثل وكسراً . وألفته على نظام حروف المعجم ، ليسهل تناول ما يراد منه على ملتمسه . وختمت الكتاب بنوادر من الكلام، لم يصنف في مثلها كتاب[ يبلغ عددها أكثر من خمسمائة كلمة (١٥٠] »

<sup>(</sup>١) في م: « ... الرحيم وبه ثقتي وهو حسبي ونعم الوكيل » // (٢) م: « هو » // (٣) م: « يحرر » // (٤) د: « بخطابة » // (٥) م: « كتاب في ذلك » // (٦) د: « اللحياني » م: « الحياني » // (٧) م: « كتاب » // (٨) د: « وألف » // (٩) م: «عدته» // (١٠) م: « بقدر » // (١١) [...] ليست في د // (١٢)د: « أربعماية » // (١٣) [...] ليست في د // (١٤) [...] ليست

ومن هذه المقدمة يظهر لنا أن حمزة قد جمع وبَـو ّب في كتابه ، الأمثال «على أفعل من » الموجودة في :

- كتيب صغير الحجم في عشر ورقات ، للأصمعي (١٣) ( انظر فيما مضى ص 67 ) في « الأمثال على أفعل من » انظر مجمع الأمثال للميداني
   ٢٧٧/١ وفرايتاج ١٨٤/١٠ ( عن حمزة ) .
- حتیب یقرب من کتیب الأصمعي ، بقلم اللحیاني و کان أبو الحسن علي بن المبارك ( وقیل : حازم (۱)) اللحیاني (۱۶) غلاماً للکسائي (انظر فیما مضي ص 72 و ما بعدها ، و هامش ص 75 ) . و هو لم یسمع من أستاذه الکسائي فقط ، بل تلقي العلم أیضاً علی کل من أبي عمرو الشیباني (۱۰) وأبي عبیدة (۱۱) وأبي زید الأنصاري (۱۲) والأصمعي (۱۳) وغیر هم . و یعد أبو عبید (۱۲) و یعقوب بن السکیت (۱۹) من تلامذته . هذا و لا تذکر المصادر التي ترجمت للحیاني من کتبه إلا کتاب (النوادر » الذي کان لا یزال معروفاً حتی عصر ابن خیر ( ص ۳۷۹ ) في القرن السادس الهجري و یبدو أن هذه المصادر لا تعرف له کتاب باسم « الأمثال » ؛ لأنها لم تذکره ، و کذلك جماع الأمثال ، فیما عدا حمزة .
- الفصل الأخير من كتاب الأمثال ، لأبي عبيد ( انظر فيما مضى ص 65 )
   وهو الفصل الخاص بالأمثال على أفعل ، ويحتوي على نمانين مثلاً من هذا
   النوع. ويروي حمزة عن هذا الكتاب، في مواضع مختلفة بالحرف الواحد.
- ع كتاب الأمثال ، لمحمد بن حبيب . وقد أخذ محمد هذا كل تلك الأصول السابقة الذكر وزاد عليها ، حتى وصل بالأمثال إلى ٣٩٠ مثلاً من هذا النوع ومحمد بن حبيب (٢٠) ( GAL I 105; S I 165 ) المتوفى في سامراء سنة ٧٤٥ ه/ ٨٦٠ م ، كان ابنا ً لحبيب مولاة محمد بن العباس الهاشمي ، وسمي ابن حبيب ؛ لأن أباه كان مجهولاً . وقد تلقى العلم على قطرب ( انظر فيما مضي ص ١٥١ رقم ٧٦ ) وابن الكلبي ( انظر

<sup>(</sup>١) في طبقات الزبيدي ٢١٣ وإنباه الرواة ٢/٥٥٧

<sup>(</sup>٢) فلوجل ٥٣ والفهرست ٤٨ والأنباري ٢٣٥ وبغية الوعاة ٣٤٦ والمزهر ٢١٠/٢ وهو عند صاحب معجم المؤلفين ٧/٥٠ ؛ ١٧٤/٧ شخصان ، أحدهما : علي بن حازم ، والثاني : على بن المبارك .

فيما مضى ص 75 وما بعدها ) وروى كتبهما ، كما سمع من أبي عبيدة (١١) وابن الأعرابي (١٧) وسلمة بن عاصم ( انظر فيما مضى ص 82 والمزهر ١٣/٢٤) [[133] وغيرهم . وقد اشتغل بعد ذلك مؤدّباً ، والمن في التاريخ واللغة كتباً كثيرة (١). ويروي المرزباني ( ياقوت ٦ : ٤/٤٧٤ والصفدي ٢/٣٦٣ وبغية الوعاة ٣٠ )(٢) أنه كان يغير على كتب الناس ، فيدعيها ويسقط أسماءهم . ويبدو أن هذا الاتهام في محله ، إذا أنعمنا النظر فيما ذكره حمزة عنه ، وإن كان لم يعدم من يدافع دفاعا حاراً عن ثقته في العلم ( ياقوت ٦ : ٩/٤٧٣ و بغية الوعاة ٣/٢٩ ) .

<sup>(</sup>٣) نشر محمد حميد الله قطعة من هذا الكتاب ، في مجلة المجمع العلمي العراقي (١٩٥٦) ٤٤/٤ \_ 60 بعنوان : « من كتاب الأمثال عن محمد بن حبيب » عن مخطوطة : طوب قبوسراي ١٠٩٦ تحتوي على سبعة أمثال مع قصصها ، وهي توجد بدورها عند حمزة (٣٣) والعسكري (٣٦) كما توجد قصصها عند حمزة (انظر فيما يلي ص ١٦٥) ونقلها عنه الميداني (انظر فيما يلي ص ١٦٥) . وفيما يلي بيانها :

| فرايتاج | الميداني | العسكري | حمزة ( داماد ) |
|---------|----------|---------|----------------|
| 100/ 4  | 1.1/1    | 144/1   | ١,٠            |
| 107/7   | 1.4/1    | 144/1   | ١,٠            |
| 1 /101  | 191/1    | 1/547   | ٤٤ ب           |
| 104/7   | 194/1    | 1757    | ۳۲ ب           |
| 1 / Y o | 405/4    | 744/7   | 1147           |
| 124/ 7  | 99/1     | 171/1   | ۹ ب            |
| 100/0   | 171/1    | 224/1   | 1 78           |

<sup>(</sup>۱) انظر كذلك مقالة « إيلزه ليختنشتيتر » : Ilse Lichtenstädter بعنوان : (۱۹۳۹) JRAS في مجله : Muḥammad b. Ḥabīb and his Kitāb al-Muḥabbar ص ۱ – ۲۷ وبلاشير ۱۱۳/۱

<sup>(</sup>٢) هذه الرواية لا توجد في كتب المرزباني الباقية لنا ، لا في نور القبس ، ولا في معجم الشعراء ، ولا في الموشح ، مع ملاحظة أن هذه الكتب الثلاثة عبارة عن مختصرات من أصولها . انظر مقدمتي التي صنعتها لكتاب نور القبس ٣١\*

الذي أخذه من كتاب أبي عبيد ، يحتوي على أكثر من ثمانين مثلاً ، ولا بد أن كتاب الأصمعي واللحياني، اللذين أدمجهما محمد في كتابه ،كانا أكبر حجماً من فصل أبي عبيد.وترجع الإضافات التي أوردها محمد(حسبما ذكره حمزة) إلى تاريخ الأمثال وقصصها،فهذه لا وجود لها بتاتا في فصل أبي عبيد مثلاً ويغلب على الظن أن محمداً أخذ معظم هذه القصص عن أستاذه (العظيم) ابن الكلبي ؛ لأنها لا تختلف مطلقاً في شكلها ومضمونها ، عما نعرفه مروياً عن ابن الكلبي في مواضع كثيرة من كتب الأمثال (ص 29 وما بعدها).

ويعرف كل من ابن النديم ( الفهرست ١٠٦ ) وحاجي خليفة ( ١٥٠/١ ) كتاب محمد باسم : الأمثال على أفعل(١) . ويضيف ياقوت ( ٤٧٥/٦ ) والصفدي ( ٣٢٦/٢) والسيوطي ( بغية ٢/٣٠ ) أنه يسمى كذلك : المنمق (٢) .

ويوكد حمزة أنه أخذ كل هذه الأمثال ، وأودعها كتابه ، ورتبها على حروف المعجم ، وزاد عليها زيادة بلغت بها ١٢٠٠ مثلاً . ويذكر حمزة أنه عالج في الفصل التاسع والعشرين حو الي ٥٠٠ مثل جديد ( مواد ) [134] ، وفي ملحق بعد ذلك حوالي ٥٠٠ نادرة .

وعلينا قبل أن ندخل في تفصيل مجتويات هذا الكتاب المهم ، أن نشير هنا باختصار إلى المصادر الأخرى ، التي ذكرها في كتابه ، وهي :

<sup>=</sup> و لا نعثر على أي مثل من هذه الأمثال ، عند المؤلفين القدامى : كالمفضل (٦) وأبي فيد مؤرج (٨) وأبي عبيد (١٦) وأبي عكرمة (٢٢) والمفضل بن سلمة (٢٧) .

<sup>(</sup>١) ومن الكتاب اقتباس في شفاء الغليل للخفاجي ١٧٣ / ١٤ وسماه هناك : « كتاب أفعل لابن حبيب » [ المترجم ] .

<sup>(</sup>۲) يبدو أن الكتاب الذي ذكره بروكلمان GALS I 166 بهذا الاسم منسوباً لمحمد ، يختلف عن هذا الكتاب . انظر كذلك مقالة « ليختنشتيتر » في مجلة : JRAS ( ١٩٣٩ ) ١١٩/١٠ ص ٧ وكذلك مقالة « شبيز » O. Spies في مجلة : DMG ( ١٩٣٦) ١١٩/١٠ ( تعليق لبروفسور « ريتر » ) . هامش ١ . وأخيراً : TYV / ١٦ Islamic Culture ( تعليق لبروفسور « ريتر » ) . وقد نشر الكتاب فيما بعد بعنوان : « المنمق في أخبار قريش » بتحقيق خورشيد أحمد فاروق \_ حيدر آباد الدكن بالهند ١٣٨٤ ه/١٩٦٤ م .

- ۱ الجاحظ ( انظر فيما سبق ص II3 ) : كتاب البيان : مطبوع = الميداني ۱۷٤/۲ وفرايتاج ۱۹۲۳ کتاب أطعمة العرب ( انظر متڤوخ ص ۱۲۸ وبروكلمان : GALS I 245: 48 ) = الميداني ۱۳۸۲ وفرايتاج ۱۳۸/۲۱ وفرايتاج ۱۹۸/۲۳ والميداني ۱۷۰/۲ وفرايتاج ۲۹۸/۲۳
- ۲ المداثني ( GAL I 146; S I 215 ) المتوفى سنة ۲۳۶ ه/۸٤۹ م : كتاب زكن إياس : الفهرست ۱۰۶ ( انظر متڤوخ ص ۱۲۲ ) = الميداني ۲۸۷/۱ وفرايتاج ۳٤/۱۱)
- GALS I 168: 2 کتاب المقتضب : کتاب المقتضب  $\gamma$  وهو مطبوع = المیدانی ۱ : ۸/۱۸۲ و فرایتاج ۱۵۶/۲
- المفضل بن سلمة : كتاب الفاخر ( انظر فيما مضى ص II4 وما بعدها ) .
   ويروي عنه حمزة بعض الأحيان بالحرف الواحد ؛ مثل المواضع الآتية :
   في فصل الباء = الفاخر ( تحقيق ستوري ) ص ١١/٨٠= الميداني ١٠١/١ وفرايتاج ٢٠٢/٢
- في فصل الثاء = الفاخر (تحقيق ستوري) ص ١٦/٦٣ وما بعدها. في فصل الغين = الفاخر (تحقيق ستوري) ص ١٣/٢٤٣ – ١٥ في فصل اللام = الفاخر (تحقيق ستوري) ص ٩/٣٤ = الميداني ١٧٠/٢ وفرايتاج ٩/٣٤ م

ولا يدور في الكلام في كل هذه المواضع حول الأمثال – فكتاب الفاخر (كما سبق أن رأينا ) – لا يحتوي إلا على القليل من الأمثال على أفعل – وإنما يدور الكلام هناك حول بعض التفسيرات اللغوية . ويروي حمزة في بعض المواضع (مثل فصل النون والياء ) عن المفضل بن سلمة تفسيرات لا توجد في الفاخر .

محمد بن حبیب ( انظر ما سبق ) : کتاب الموشی : الفهرست ۱۰۶

(۱) وفي شرح نهج البلاغة ، لا بن أبي الحديد ، بتحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم ١٢٦/٤ وما بعدها ، نص قيل عنه إنه من كتاب الأمثال للمداثني ، وهو في الحقيقة تصحيف ، وصوابه : الميداني ، وهذا النص في مجمع الأمثال ١٤/١ حرفياً . وانظر كذلك مقالة صفاء خلوصي : مصادر شرح نهج البلاغة ، لابن أبي الحديد، في مجلة المجمع العلمي العراقي (١٩٦٢) ٩٠/٣٠ – هذا التصحيف العجيب .

وياقوت ٦ : ٤/٤٧٦ وبغية الوعاة ٤/٣٠

٦ - النضر بن شميل: كتاب الأمثال (انظر فيما سبق ص 55).

۷ – الحليل ( انظر فيما مضى ۱3۱ رقم ۱۰ ) : كتاب العين = الميداني ۱ :
 ۱۲۲/۱۲ وفرايتاج ۲۰۹/۱ والميداني ۳۰۹/۱ وفرايتاج ۲۲/۱۲

٨ - يونس بن حبيب : كتاب الأمثال ( انظر فيما مضى ص 50 ) .

ويعتمد حمزة فيما عدا ذلك، على أكثر من عشرين شخصاً ، ألف معظمهم في الأمثال قبله كذلك ، وهو يذكر من شيوخه ومعاصريه كلاً من ابن دريد ( انظر فيما مضى ص 98 رقم ٨) والفزاري ( GALS I 200 ) المتوفى ٣٥٠ هـ/٩٦١ م ، ومهلهل بن يموت ( انظر فيما مضى ص 129 ) والنستابة ( الفهرست ١١٤ ومتقوخ ص ١٢٠ ) وابن الأنباري (٣٠) .

وقد استخدم حمزة فيما عدا هذه الكتب ، ثلاثة كتب أخرى في الأمثال ، و ذلك حسبما ذكره متڤوخ في قائمة الكتب التي ذكر حمزة أنه أفاد منها . وهذه الكتب هي :

أبو عمرو بن العلاء : كتاب الأمثال ( انظر فيما مضى ص 50 ) . أبو عبيدة : كتاب الأمثال ( انظر فيما مضى ص 68 وما بعدها ) .

يعقوب بن السكيت : كتاب الأمثال ( انظر فيما مضى ص ١٦٤ وما بعدها ، ومتقوخ ص ١٣٤ هامش ٢ ) . ومما يؤسف له أن متقوخ لم يعين المواضع التي ذكرت فيها هذه الكتب(١) ، ولم أجدها أنا في مخطوطة داماد إبراهيم ، التي أستخدمها (حسبما قيدته منها ) — متقوخ استخدم مخطوطة ميونخ — وربما يرجع ذلك إلى اختلاف النسخ ، [135] ففي قائمة متقوخ لا يوجد مثلاً كتاب « الموشى » ، لحمد بن حبيب ، ولا كتاب الأمثال ، ليونس بن حبيب ، وربما يرجع ذلك إلى إضافة بعض التعليقات هنا وهناك إلى صلب النص ، وقد تنبه الميداني — كما ذكرنا من قبل ص ١٤١ — إلى هذا الاختلاف بين النسخ . وهذا يعلل السر في أننا لا نجد الروايتين اللتين ذكرهما متقوخ (ص ١٤٥ ) عن مخطوطة ميونخ ،

<sup>(</sup>١) ذكرت هذه الكتب الثلاثة كلها في ص ٣٨٣ من مخطوطة ميونخ، في فصل: « المبنَّى من الأسماء » بمناسبة : « ابن سعد القين » [ المترجم ] .

لأرسطو وكليلة ــ لا في مخطو طة داماد إبراهيم ، ولا في الميداني ( الميداني ١ : ١٦/٣١٠ ) .

أما كتاب حمزة في الأمثال – ذلك الكتاب الذي نقله الميداني عن آخره ، ولم يترك منه إلا القليل ( انظر فيما يلي ص 150 ) ، بحيث أغنى عن نشره ، وإن كان لا بد من الرجوع إليه حين يراد نشر كتاب الميداني من جديد ، نشرة علمية محققة – هذا الكتاب الجميل ، تتلخص محتوياته فيما يلي :

بعد المقدمة المذكورة سابقاً عن مجموعات « الأمثال على أفعل » ، استطرد حمزة إلى المشكلة النحوية ، التي تتناول الحالات التي يجوز فيها التعجب والتفضيل . معتمداً في ذلك على كتب أبي عمر الجرمي ( انظر فيما مضى ص IOI رقم ٢٦) ، ثم بحث بعد ذلك نشأة « الأمثال على أفعل من » ، وخلص من ذلك إلى أن معظم هذه الأمثال نشأت عن التشبيه بعالم الحيوان، وزاد على ذلك أن العرب هم أقرب الناس إلى التفكير في مثل هذا التشبيه ؛ إذ إنهم يعيشون في الصحراء مع مختلف الحيوانات ، ولديهم الفرصة المواتية لمراقبة هذه الحيوانات ، والديهم الفرصة المواتية لمراقبة هذه أن يشبهوا أخلاق الواحد منهم ، بأخلاق حيوان معين منها . وقد ذكر حمزة أن يشبهوا أخلاق الواحد منهم ، بأخلاق حيوان معين منها . وقد ذكر حمزة أن هذه الطبيعة البدوية الثابتة ، انتقلت عدواها كذلك إلى سكان المدن ، وإن كان الشخص الوحيد الذي فكر في نشأة الأمثال على أفعل من — وقد أتبع حمزة بحثه الشخص الوحيد الذي فكر في نشأة الأمثال على أفعل من — وقد أتبع حمزة بحثه النظري ببعض الأمثلة ، [36] ومن بينها أمثلة فارسية ( بحكم أنه فارسي الأصل ) من التراث الفارسي القديم ( بزرجمهر (١١) ) .

ويعلل حمزة لعدم اعتبار مناقب أشخاص ، مثل : عبد المطلب والعباس وغيرهم ممن لهم صلة قرابة بالنبي صلى الله عليه وسلم ، أمراً يضرب به المثل ، بعكس الحال في أشخاص مثل : كليب وحاتم الطائي وغيرهم ، ممن عاشوا في الجاهلية — يعلل حمزة لذلك — كمسلم حافظ للحديث — بأن هوًلاء بلغوا الغاية

في كل شيء بحيث ارتفعوا عن أن يضرب بهم المثل في شيء بعينه ، وهو يعتمد في ذلك على رواية عالم لم يسمه — وأخيراً يبرز حمزة بوضوح أن بعض الأمثال مرتبطة بأماكن معينة ، كمكة والمدينة والكوفة والبصرة واليمن وعمان وغيرها . لارتباطها بأشياء لا تعرف إلا في هذه الأماكن — ويختم حمزة مقدمته المفصلة بمجموعة من الأمثال المسجوعة ، عن الأصمعي، تستعمل في مدن مختلفة ، وفي كل مدينة استعمل الناس أحسن أنواع التمر عندهم مشبها به .

وفيما يلي ذلك ـ وهو القسم الرئيسي في الكتاب ـ عالج حمزة ، في ثمانية وعشرين فصلًا ، بعدد حروف المعجم \_ أكثر من ١٢٠٠ مثل على صيغة « أفعل من » ، مرتبة على حروف المعجم . وقد ذكر في عنوان كل فصل عدد الأمثال الموجودة فيه ، ثم سردها سرداً ، وأتبع ذلك بتفسير معظم هذه الأمثال — تفسيراً مفصلاً في بعض الأحيان \_ كل مثل على حدة . ويحتوي هذا التفسير في الغالب . على مسائل نحوية ، ولغوية ، وشواهد شعرية ( غير منسوبة إلى قائليها في معظم الأحوال) – أما قصص الأمثال ، التي تتعلق بحل مشكلة الأوائل ، فإن حمزةً يرويها في الغالب عن أناس معروفين في هذا الميدان ؛ مثل المفضل الضبي (٦) والشرقي بن القطامي ، وابن الكلبي ( انظر فيما مضى ص 30 وما بعدها ) ، ومحمد بن حبيب (٢٠) ، إلا أنه في بعض الأحيان ، يروي ذلك عن أبي عبيدة (١١) وإسحاق بن إبراهيم الموصلي ( GALS I 224 ) المتوفى سنة ٢٣٥ هـ/ ٨٤٩ م ، وهو الموسيقي المشهور في العصر الذهبي للدولة العباسية ( انظر الميداني ٢٣٤/٢ وفرايتاج ٢٧/٢٤ وفيما مضى ص 36 والأغاني ٥/٧٠ = (دار الكتب ) ٣٠٠/٥ ) . وأحيانا ً يذكر حمزة : في أي مكان من العالم الإسلامي يستعمل هذا المثل أو ذاك(١). والأمثال التي تبين له نشأتها في الإسلام. يسميها مولدة [137] أو إسلامية ( مثل : أعمر من معاذ = الميداني ٤٣٤/١ وفرايتاج

<sup>(</sup>۱) انظر الميداني ۱۲۹/۱ = فرايتاج ۱۵۰/۳ ؛ ۲۲۲/۱ ؛ ۸۲/۱۳ = ۲۲۸/۱ ؛ ۱۰٤/۱۰ ؛ ۱۰۱/۱۰ انظر الميداني ۱۲۹/۱ = ۱۲۹/۱ ؛ ۲۱۷/۲۳ = ۲۲/۱۰ ؛ ۲۱۷/۲۳ = ۲۱/۱۰ و ۱۲۹/۱ = ۲۱/۱۰ و ۱۲۹/۱ = ۲۱/۱۰ و انظر فيما مضى ص 80 والأمثلة المذكورة في دائرة المعارف الإسلامية ۲۹/۳ من الطبعة الألمانية .

۲٤٩/۱۸) . كما يذكر أحيانا كذلك مثلاً فارسياً، أو عربياً ليس على صيغة «أفعل من » ، كالمثل المذكور فيما مضى ص 16 رقم ١٠ ( انظر الميداني ١٣٨/٢ وفرايتاج ١١/١٤ والميداني ٣٩٨/١ وفرايتاج ٢١/١٤ والميداني ٢٩٨/١ وفرايتاج ٢١/١٨ ) .

وبعد أن تنتهي هذه الفصول الثمانية والعشرون ، يذكر حمزة بعض الملاحظات العامة ، فهو يذكر على سبيل المثال ، أنه اجتهد في أن يعالج الأمثال على أفعل ، بما أمكن من الاستقصاء ، غير أنه ترك بعضها عمداً ، وهي تلك التي بها صلات ؛ مثل : « أشد » وما أشبه ذلك ، أو تلك التي يبنى منها الوصف على « أفعل » ؛ مثل الألوان – وفي الفصل التاسع والعشرين ، جمع أكثر من ٥٠٠ مثل مولد مزدوج من هذا النوع (وكذلك تلك المأخوذة من أبيات الشعر ) وقسمها إلى سبعة أقسام .

وفي الفصل التالي لذلك عالج ٥٠٠ نادرة ، تستعمل استعمال الأمثال . وهي على العموم كلمات مركبة مع لفظ: «أبو» أو: «أم»أو: «ابن»،أو كلمات مثناة وفي النهاية ألحق حمزة بذلك ٣٠ قصة ، لم يجد لها مكانا في كتابه ، وهي عبارة عن خرافات على لسان الحيوانات ، وقصص قصيرة عن خرافات العرب القدامي وعاداتهم . وقد نشر « متقوخ » هذا الجزء ( مع تلخيص لمحتوياته ) في مجلة : محزة قائمة بسبع عشرة خرزة مختلفة ، من خرزات العرب ، مع تفسير قصير لها(١٠) . محزة قائمة بسبع عشرة خرزة مختلفة ، من خرزات العرب ، مع تفسير قصير لها(١٠) . ولا شك أن كتاب حمزة من أهم الكتب الأصول المعروفة لنا ، بعد كتاب عملاً نموذجياً للأمثال على « أفعل من » ، لم يدرك له شأو فيما بعد على الإطلاق . وقد أصبح كتاب حمزة مقدراً كل التقدير لدى علماء الأمثال ، منذ أن أدخله الميداني كله تقريباً ، في كتابه الضخم (٢٠) ، وإن كانت جهود حمزة نفسه لم تقدر الميداني كله تقريباً ، في كتابه الضخم (٢٠) ، وإن كانت جهود حمزة نفسه لم تقدر الميداني كله تقريباً ، في كتابه الضخم (٢٠) ، وإن كانت جهود حمزة نفسه لم تقدر الميداني كله تقريباً ، في كتابه الضخم (٢٠) ، وإن كانت جهود حمزة نفسه لم تقدر الميداني كله تقريباً ، في كتابه الضخم (٢٠) ، وإن كانت جهود حمزة نفسه لم تقدر الميداني كله تقريباً ، في كتابه الضخم (٢١) ، وإن كانت جهود حمزة نفسه لم تقدر الميداني كله تقريباً ، في كتابه الضخم (٢١) ، وإن كانت جهود حمزة نفسه لم تقدر الميداني كله تقريباً ، في كتابه الضخم (٢١) ، وإن كانت جهود حمزة نفسه لم تقدر الميداني كله تقريباً ، في كتابه الضحة الميداني كتاب كتاب كتاب كتاب الميداني كله تقريباً ، في كتابه الضحة الميداني كله تقريباً ، في كتابه الضحة الميدانية و محلة ، وحلة على الإطلاق .

<sup>(</sup>۱) نشر « متڤوخ » هذا الفصل آلحاص بخرزات العرب في مجلة : ZA (١٩١٢) ٢٦ / ٢٧٣ – ٢٧٣ [ المترجم ] .

<sup>(</sup>٢) وقد اقتبس البلوٰي في كتابه أ لف باء ( فصل الكنى ) ٢٧٧/٢ – ٢٨٠ من كتاب حمزة ، كما استخدمه كذلك ابن الأثير في كتاب: «المرصع ». انظر مقدمة سيبولد للمرصع صXII .

التقدير المناسب لها . أما مجمع الأمثال للميداني ، الذي يعد حتى اليوم العمدة [138] في الأمثال العربية ( انظر ص 149 وما بعدها ) ، فإنه مدين ، أولا وقبل كل شيء ، في تميزه هذا على كل مجموعات الأمثال العربية القديمة ( ومنها كتاب أبي عبيد ، والزمخشري ٤٢ ) لمرجعه في « الأمثال على أفعل من » ، لحمزة الإصفهاني .



#### كتابان آخران من هذا العصر

(٣٤) « كتاب الأمثال » لتلميذ السيرافي ( انظر فيما مضى ص 99 رقم ٥٠ ) والفارسي ( رقم ٤٨) : الحسين بن محمد بن جعفر بن محمد بن الحسين الرافقي الحالع ( توفي سنة ٣٨٨ هـ/٩٩٩ م ) لا يعرف إلا من كتب الطبقات والتراجم ، مثل ياقوت ( ٤ : ٩٩١ وانظر كذلك حاجي خليفة ١٠٠/١ وفلوجل ١١٢ والذريعة ٣٨٦ ٢٣) . ولم يصادفني اسم الحالع هذا في كتب الأمثال ، ولعل السبب في هذا هو أن كتابه لم يكن مهما ، ولذلك لم يستخدمه جماع الأمثال المتأخرون . (٣٥) ومعاصر الحالع ( تلميذ ابن دريد ، وعالم آخر جليل من علماء ذلك العصر ) هو أبو أحمد الحسن بن عبد الله بن سعيد العسكري ( توفي ٣٨٢ ه/ ١١٢٧ م وقيل ٣٨٧ ه / ٩٩٧ م : ( GALS I 193 ) . ويذكر ياقوت (٣ : ١١/١٢٧ ) والقفطي ( ٢٢١ ٢ رقم ١٩٤ ) والسيوطي ( بغية الوعاة ٢٢١ ) وحاجي خليفة (٢٢١١) من بين مؤلفاته كتاباً يسمى : « كتاب الحكم والأمثال » . وهو مفقود لم يصل إلينا (١) . ويظن أن كثيراً من المادة التي جمعها في الأمثال ، أخذها عنه ابن أخته (؟) وتلميذه :

<sup>(</sup>۱) مخطوطة نور عثمانية باستانبول ٢٧٤٦ المكتوبة في سنة ٢٧٨ ه/١٤٢٣ م، لا تحتوي على كتاب أمثال أبي أحمد العسكري ، كما ذكر فيها ، بل هي نسخة أخرى من كتاب جمهرة الأمثال ، لأبي هلال العسكري (٣٦) رتب فيها الأمثال ترتيباً أبجدياً صارماً ، واختصرت فيها المقدمة ، ونسبت عن قصد ، أو سهواً ، لأبي أحمد العسكري ؛ فالمقارنة بينها وبين جمهرة الأمثال (القاهرة ١٣١٠ ه على هامش الميداني) تقود إلى التحقق من ذلك ، فمثلاً الورقة ٢٦٨ ب فيها : «قال أبو هلال » ، كما أن فيها إشارات إلى بعض مؤلفات «أبي هلال » الأخرى ؛ مثل ديوان المعاني (الورقة ٢١ ٩٠ – ٢٦ أ = جمهرة ٢٠١١) والأواثل (الورقة ٢٧ أ = جمهرة ٢٠١١) ؛ الورقة ٢٨ ب = جمهرة ٢٠٠١ ؛ الورقة ٥٨ أ = جمهرة ٢١٠٤ ) . انظر فيما يلي ص ١٤١ . الكلام = كتاب الصناعتين (الورقة ٢٠ ب = جمهرة ٢/١ ... الخ) . انظر فيما يلي ص ١٤١ .

# (٣٦) أبو هلال الحسن بن عبد الله بن سهل العسكري

أبو هلال ( GAL I 132; S I 193 ) في كتابه: «جمهرة الأمثال » ؛ لأنه يروي فيها كثيراً عن خاله . ولا نعرف شيئاً عن حياة أبي هلال<sup>(١)</sup> . ويحكي ياقوت ( ١٣٨/٣ ) أنه انتهى من إملاء كتابه: « الأوائل » [139] في ١٤ شعبان من عام ٣٩٥ ه/ ٢٧ مايو (أيار) ١٠٠٥م . والظاهر أن هذا الحبر هو الذي ضلل حاجي خليفة ( ٨١/٢ ) حين ذكر أن وفاة أبي هلال كانت سنة ٣٩٥ ه . غير أن هذا لا يمكن أن يكون صواباً ؛ لأن أبي هلال ألف جمهرته – على ما يبدو بعد سنة ٣٩٥ ه ؛ لأنه يشير في عدة مواضع منها إلى كتابيه: « الأوائل » بعد سنة ٣٩٥ ه ، لأنه يشير في رمضان سنة ٣٩٤ ه ) . وكلنا نعرف العسكري ناقداً ولغوباً عظيماً .

وتوجد عندي « جمهرة الأمثال » ، لأبي هلال ، على هامش : « مجمع الأمثال » ، للميداني (٤١) في جزءين ( القاهرة ١٣١٠ ه ) . وفي أثناء إقامتي القصيرة في إستانبول ، في سبتمبر ١٩٥١ م استطعت أن أقلب المخطوطة القديمة الرائعة الجمال ، والموجودة في كوبريلي تحت رقم ١٢٣٣ والمكتوبة في عام ٥٨٥ ه ( انظر مجلة : MSOS ( ١٩١١) ١٩٨/١٤ والفيلم رقم ٣١٤٢ ) .

والعسكري في مقدمته الورعة القيمة ، والتي يبدؤها بقوله : « الحمد لله حمد الشاكرين ، وأشهد بوحدانيته شهادة العارفين ، وأقر بإحسانه في إيضاح السبيل

<sup>(</sup>۱) انظر كذلك نقد « شقارتس » P. Schwarz لأبي هلال ، في مجلة : P. Schwarz (۱۹۰٦) ۱. Fück في مجلة : MSOS (۱۹۰۲) محمل السيد الأستاذ « فك » في مجلة على بعض الملاحظات القيمة – وانظر الآن ما كتبه « فك » في داثرة المعارف الإسلامية – الطبعة الجديدة (۱۹۰۸) ۷۱۲/۱ في مادة : « العسكري » – ويذكر القفطي في إنباه الرواة (مخطوطة طوب قبوسراي ۳۰۲۶ ص ٤٠٠ ) أن أبا هلال مات بعد سنة ٤٠٠ ه .

وإقامة الدليل ... » لم يذكر أي مرجع من مراجعه ، إلا كتاب الأمثال لحمزة الإصفهاني الذي ذمّه ؛ لأن حمزة في نظره – والعسكري من المتشددين في اللغة – جمع في كتابه كثيراً من الأمثال المولدة ، التي لا تصح في اللغة .

ويتألف كتاب العسكري من ٢٩ باباً تحتوي على ما يقرب من ٣٠٠٠ مثل (منها حوالي ٨٠٠ على وزن : أفعل من ) ومحاورة . وقد رتبت فيه الأمثال ترتيبا أبجدياً ، بحسب الحرف الأول ( الباب الثامن والعشرون ، وهو باب « اللام ألف » يحتوي على الأمثال التي تبدأ بكلمة : « لا » ) ، وشرحت في الغالب شرحاً موجزاً ، إلا أنه شرح جديد . ويبدو أن العسكري استقى مادته في الأمور الأساسية ، من كتب الأمثال التي كانت موجودة ، وإن لم يسمها في كتابه باسمها واحد في نهاية كتاب حمزة (٣٣) الذي تحدث عنه في مقدمته باختصار – وفي موضع واحد في نهاية كتابه (٢ : ٢٧٩٤) كتب يقول : «هكذا قرأناه في كتب الأمثال البرهنة بكل أنه بعد المقارنة السريعة لكتب الأمثال السابقة التي بقيت لنا ، يمكن البرهنة بكل تأكيد على أن العسكري استخدم الكتب الآتية :

 $(\Lambda)$  مورج — الورقة  $(\Lambda)$  ب = العسكري  $(\Lambda)$  ؛  $(\Lambda)$  الورقة  $(\Lambda)$  بلا إشارة للمصدر . انظر فيما مضى ص  $(\Lambda)$  الورقة  $(\Lambda)$  الورقة  $(\Lambda)$  ب = العسكري  $(\Lambda)$  :  $(\Lambda)$  ؛  $(\Lambda)$  أبو عبيد(ك) الورقة  $(\Lambda)$  ب = العسكري  $(\Lambda)$  العسكري  $(\Lambda)$  ؛  $(\Lambda)$  أبو  $(\Lambda)$  الورقة  $(\Lambda)$  ب العسكري  $(\Lambda)$  أبو  $(\Lambda)$  العسكري  $(\Lambda)$  أبو  $(\Lambda)$  أبو

(77) المفضل بن سلمة - ص (77) المفضل بن سلمة - ص (77) المفضل بن سلمة - ص (77) + ص (77) + ص (71)

(۳۳) حمزة ( فصل الميم ) = العسكري ۲ : ۸/۲۳۱ ؛ ۱ : ۱۳۲/ –۱۱ وغير ذلك كثير .

وهذه المواضع المبينة من جمهرة العسكري ، تتفق تماماً – فيما عدا الحلافات الطفيفة – مع نصوص الكتب المذكورة ، غير أن مثل هذه المواضع ، التي يتفق فيها الكلام حرفياً قليلة . والظاهر أن العسكري كان يتجنب النقل الحرفي من مصادره ؛

<sup>(</sup>۱) وفي ۱ : ١/١٩٦ يظهر أن العسكري كان أمامه أحد كتب الأمثال كذلك ؛ لأنه كتب هناك في رواية أخرى لأحد الأمثال : « وقرأنا في بعض النسخ » .

فكثيراً ما تقابلنا شروح للأمثال عنده ، نعرفها عند غيره من قبل في كتب الأمثال القديمة ، في صورة أكثر تفصيلاً ؛ فيمكن مثلاً العثور على كثير من قصص الأمثال عنده في الكتاب المشهور بذلك ، وهو كتاب الأمثال ، للمفضل الضبي (٦) : ( العسكري ٨٨/١ = المفضل ١٥ ؛ العسكري ٢ : ٢١/٣١٣ = المفضل ٦٠ ؛ العسكري ٢ : ٢٥٣/١ = المفضل ٥ وغير ذلك ) .

والظاهر أن العسكري اطلع على كتابي: الأصمعي (١٣) وأبي عبيدة (١١) ؛ لأنه فضلاً عن أنه يذكرهما كثيراً ، فإنه قال في ١: ٨/١١٢: «كذا قرأناه عن الأصمعي ، وكذا... عن أبي عبيدة » – وعلاوة على هذا يذكر العسكري الأسماء الآتية ، وأصحابها مؤلفو كتب في الأمثال كذلك :

- (٥) أبو عمرو ( بن العلاء ) .
  - (١٢) أبو زيد الأنصاري .
    - (١٤) اللحياني.
    - (١٧) ابن الأعرابي .
      - (۱۸) التوزي .
      - (۱۹) ابن السكيت.
    - (۲۰) محمد بن حبيب .
- (۲۲) أبو عكرمة ( انظر فيما مضى ص III )
  - (٢٣) الحاحظ.
  - (٢٤) ابن قتيبة .
    - (۲۸) ثعلب .
  - (۳۰) أبو بكر بن الأنباري .

ويذكر فيما عدا ذلك أسماء علماء ، نقابلهم على كثرتهم في كتب الأمثال ، مثل القصاص : الشرقي بن القطامي ( ٢٨٦/١ ؛ ٢٤٦/٢ وانظر فيما مضى ص 30 ) ، هذا إلى سيبويه والكسائي وغيرهم .

ولا شك أن العسكري يسير على عادة عصره ، حين لا يشير إلى مصادره المكتوبة ، بل يذكر شيوخه الذين قرأ عليهم كتب الأمثال ، وكثيراً ما يذكر

أسانيد أغلبها [141] عن خاله (؟) أبي أحمد (٣٥) ومن يدعى أبا القاسم بن شيران ( أو شيراز ١٦٢/١ ) الكاغذي ، عن شيوخهم ( مثل ابن الأنباري وابن دريد ) حتى ينتهي إلى رجل يسميه أو لا يسميه .

وعلى العكس من ذلك يشير العسكري ، في عدة مواضع من جمهرته ، إلى كتبه التي ألفها هو ( انظر فيما مضى ص 138 هامش ) مثل :

- ۱ كتاب: « صنعة الكلام » ( ۱ : ٦/ ۹ ؛ ٣٣/٢٥١ ) . ويظهر أنه يعني به : « كتاب الصناعتين الكتابة والشعر » أو : « المختصر في صناعتي النظم والنثر » ( GALS I 194 ) الذي يحمل فيه الفصل الثالث حسبما يذكر حاجي خليفة (٨١/٢) عنوان : « صنعة الكلام » .
  - ۲ کتاب: « دیوان المعاني » ( ۱ : ۱۸/۱٤۰ ) ، وهو مطبوع .
- ۳ كتاب: « الأوائل » ( ۱ : ۲۱/۰، ۲ : ۹/٤٠ ؛ ۹/٤٠ ؛ ۸/۱۹٠ ؛ ۳ GAL I 132; S I 194 ( ۸ – /۲۵۲

وإذا كانت جمهرة العسكري على العموم ، ليست إلا تجميعاً لكتب الأمثال السابقة ، فإنها مع ذلك تعدّ جهداً خاصاً ومهماً لمؤلفها ؛ لأن العسكري كان في معالجة المادة ناقداً ، فترك بعض الشروح لمثل ما — مثل هذه القصة أو تلك من قصص الأمثال عديمة الجدوى ، التي تذكر لتفسر مشكلة « الأوائل » قصص الأمثال عديمة الجدوى ، التي تذكر لتفسر مشكلة « الأوائل » التي لا حل لها في معظم الأحوال ، كما رمى العسكري بعض الشروح بالحطأ . غير أن المرء يجد لديه في مادة الأمثال مجموعة من الأخبار المهمة والممتعة من العصر الجاهلي والعصر الإسلامي ، مثل قصة موت الشفرى ، أو موت أكتم بن صيفي الجاهلي والعصر الإسلامي ، مثل قصة فضيحة اللحياني (١٤) على يد تلميذه ابن السكيت (١٩) عندما كان يملي كتابه: « النوادر » مليئا بالأخطاء (١٩٨/٢) . هذا ويورد (صلى الله عليه وسلم ) ( مثل ١ : ٢٠/٢٥٠ ) . وأحياناً يدخل العسكري في كتابه المسكري في النه عليه وسلم ) ( مثل ١ : ٢٠/٢٥٠ ) . وأحياناً يدخل العسكري في كتابه أمثالاً فارسية هنا وهناك ، للمقارنة بالأمثال العربية (٢ : ١٨/٢١٧ ) ؛ ١ على أنه كان عارفاً بالفارسية كذلك الأماكن التالية : ٢ : ٢١/٣٦٥ ) . ويدل على أنه كان عارفاً بالفارسية كذلك الأمثال الفارسية ( والعربية ) في كتابه :

« ديوان المعاني » ( ٢٠/٢٠) . ويوجد في الجمهرة ١ : ٢٠/١٥٣ مثل من أمثال كليلة ، وفي ١ : ٢١/٢٠٥ قول لأردشير . وقد جمع العسكري في كتابه الجمهرة مجموعة كبيرة كذلك من المحاورات – كما ذكرنا ذلك من قبل . [142] ويندرج تحت هذا استطراداته اللغوية ، مثل ٤/٢ حيث يشرح الألفاظ المختلفة التي تطلق على الحيوان المتولد بين الكلب والضبع ، وما أشبه ذلك . وكذلك مثل ١٤٤١ – ٣١ حيث يشرح التركيبات التي تبدأ بكلمة : « أبو »أو « أم » أو « ابن » أو « بنت » متابعاً في ذلك حمزة ( انظر فيما مضى ص ١٦٦) . ولا يذكر العسكري، إلا في النادر ، متى يضرب مثل من الأمثال . كما أنه لا يذكر أنه هذا المثل أو ذاك قديم أو جديد ( مولد أو محدث ) .

ويعد العسكري أول جامع للأمثال ، حاول أن يرتب المادة الموجودة من قبل في الأمثال كلها – وليست تلك الأمثال على أفعل فحسب ، كما عند حمزة ؛ وهذه توجد عند العسكري في ملحق خاص بها في كل فصل من فصول الكتاب – ترتيباً أبجدياً سهلاً . وعلى الرغم من بعض الميزات ، لم يستطع كتاب العسكري أن ينازع في المكانة كتاب أبي عبيد ، المكتوب بطريقة أكثر حيوية ، والمرتب ترتيبا موضوعيا يجعله كتابا مقروءاً ، كذلك لم يستطع أن يقف أمام المرجعين الكبيرين ، وهما كتابا الميداني (٤١) والزمخشري (٤٢) ؛ فجمهرة العسكري ليست إلا نجماً في المرتبة الثانية (١٠) .

券 券 券

<sup>(</sup>۱) توجد اقتباسات من الجمهرة في حياة الحيوان الكبرى للدميري . انظر فهرست حياة الحيوان الذي صنعه آل J. de Somogyi في مجلة : JA (١٩٢٨) .

# أربعة كتب من القرن الخامس الهجري

وقبل أن ننتقل إلى أكبر مجموعتين في الأمثال العربية القديمة ، وهما كتابا الميداني والزمخشري ، نعرض هنا لما نعرفه من كتب الأمثال التي ألفت في القرن الحامس الهجري ( الحادي عشر الميلادي ) .

(٣٨) وفي عام ٤٦١ ه/١٠٣٠م قرأ القاضي أبو الحسن علي بن الفضل المؤيدي [143] الطالقاني ( GALS I 491 ) كتابه الذي سماه : « رسالة الأمثال البغدادية التي تجري بين العامة » مع تلاميذه في بلخ . وهذا الكتاب الذي نشره المستشرق « ماسنيون » L. Massignon في القاهرة ١٩١١ – غير أنني لم تصل إلي هذه النشرة – استطعت أن أطلع عليه في مخطوطته في استانبول . وقد

<sup>(</sup>۱) انظر كذلك : «كتاب مترح الأنظار في تراجم أطباء الأعصار » لعبد الحسين الطبيب بن محمد حسن التبريزي – تبريز ١٣٣٤ه ص ٨٩ وما بعدها . كما ذكر البيهقي في كتابه: «غرر الأمثال و درر الأقوال » أبا الفرج بن هندو . انظر مقالتي عن البيهقي في مجلة : ٢٣٢/٣٩ (١٩٦٤) Der Islam

وصف «ريشر » O.Rescher مخطوطة أيا صوفيا ٣٩٩٥ التي نشر منها «ماسنيون » النص ، وصفاً موجزاً في مجلة : WZKM (١٩١٢) ٢٦ : ١٢/٧٠ فقال : «مكتوبة بالنسخي الكبير الواضح ، وهي ١١٣ صفحة ، في كل صفحة سبعة أسطر » . وفي هذه المخطوطة تعليق مهم ، وهو أن هذه النسخة كتبها من يدعى النعمان بن عياض في عام ٨٥٣ ه/١٤٤٩ م لمكتبة الأمير محمد بن مراد الثاني ، البالغ من العمر آنذاك ١٧ عاماً ، والذي نجح بعد حوالي أربع سنوات في الاستيلاء على القسطنطينية .

ويحتوي كتاب الطالقاني – حسبما أستطيع الحكم بناء على ملاحظاتي – على أمثال مولدة ، ليست لها إلا علاقة يسيرة بالعربية الفصحى . وهو مرتب أبجدياً . وفي شرح مختصر لكل مثل ، يذكر متى ولمن يضرب المثل . وينبغي أن يدرس هذا الكتاب دراسة مفصلة في بحث مستقل عن الأمثال المولدة والعامية .

(٣٩) و «كتاب نبذ من أمثال الأمير الميكالي »، وهو أبو الفضل عبيد الله بن أحمد بن علي الميكالي ( توفي سنة ٤٣٦ هـ/١٠٤ م : 503 ا 503 ; GAL I 340 ; S I 503 ) طبع في القاهرة ( نشر زكي مبارك ) سنة ١٣٤٤ه (١١) . وهذه الطبعة لم أستطع الحصول عليها . وفي إحدى مخطوطات برلين ، التي يذكر « أهلورت » Ahlwardt ( رقم ٨٦٦٨ ) أنها ليست إلا مختصراً للكتاب – رتبت أمثال الميكالي ترتيباً أبجدياً ( في خمس ورقات ) . وينقسم كل باب من هذه الأبواب ، من ناحية أخرى ، إلى فصول يبدأ كل فصل منها بنص أو أكثر من القرآن أو الحديث ، أثم تأتي الأمثال العربية بعد ذلك .

(٤٠) وإلى القرن الخامس الهجري (الحادي عشر الميلادي) يرجع كذلك «كتاب الأمثال » المجهول المؤلف ، الذي طبع سنة ١٣٥١ ه في حيدر آباد (دائرة المعارف العثمانية ، في ١٣٥ صفحة ) . ولا أعرف السبب الذي من أجله نسب كتالوج كتب دائرة المعارف العثمانية هذا الكتاب إلى زيد بن رفاعة (حوالي ٣٧٣ ه/

<sup>(</sup>۱) يسمى هذا الكتاب بكتاب الأمثال ، لدى ياقوت ٢٠٩/٥ كما ذكر الميكالي عند البيهقي في كتابه : « غرر الأمثال ودرر الأقوال ». انظر مقالتي في مجلة: Der Islam (١٩٦٤)

٩٨٣ م) ( والظاهر أن بروكلمان GALI237 نقل عنه ) (١). [144] ويقال إن المخطوطة التي طبع منها الكتاب ( انظر ص ١٣٠ منه ) كتبت في سنة ٧٤ ه/ ١١٧٨ م . ومن بين الرواة القلائل الذين ذكروا في الكتاب ، يعد الأزهري (الذي توفي سنة ٣٧٠ ه/ ٩٨٠ م : GAL I 134; S I 195 ) أصغرهم ، وعلى هذا يكون الكتاب قد ألف في القرن الحامس الهجري ( وانظر كذلك خطاب « كراتشكوفسكي » الدتاد في القرن الحامس المحتويات الكتاب مع هذا الرأي أيضاً ؛ الأنه لا شك في أن هذا الكتاب مختصر من كتب الأمثال السابقة .

وقد ذكر في هذا الكتاب من أسماء العلماء الذين نعرف لهم موَّلفات في الأمثال ، ما يأتي :

- (٥) أبو عمرو(بن العلاء ) .
  - (١١) أبو عبيدة .
  - (١٢) أبو زيد الأنصاري .
    - (١٣) الأصمعي .
- 1.71 أبو عبيد : ص 1.7/1=2 ٢٥٣ ب ؛ 1.7/1=2 ٥٦ ب ؛ ص 1.7/1=2 أ .
  - (١٧) ابن الأعرابي .
  - (١٩) ابن السكيت .
- (۲۷) المفضل بن سلمة : ص ۱۷/۷۶ = الفاخر ص ٤/١٠٦ ؛ ص ١٤/٨١ = الفاخر ١٦/١١٢ = المفضل الضبي (٦) ص ١١/٥٤

والأمثال المجموعة في هذا الكتاب، وعددها ١٣٧٥ مثلاً ( تقريباً ) توجد

<sup>(</sup>۱) كما أننا لا نعرف السر في عزو بروكلمان ( GALS III 1195, zu S I 180 ) هذه (؟) الطبعة إلى ابن السكيت ( انظر فيما مضى ص ١١٤ ) . ويمكننا أن نستخلص من كتاب الميداني ، أن هذا الكتاب ليس لزيد بن رفاعة ؛ إذ روى الميداني ( ١/ ١٤٥ = فرايتاج ١٩٥٥) عن ابن رفاعة كلاماً لا يوجد في هذا الكتاب المنسوب إليه، وبعده كلام آخر ــ قدم له الميداني بقوله : « وقال غيره » ــ يوجد بنصه في هذا الكتاب .

كذلك في كتب الأمثال ، التي ألفها : أبو عبيد (١٦) والمفضل الضبي (٦) والمفضل بن سلمة (٢٧) . وهي مرتبة أبجدياً بحسب الحرف الأول ، ومزودة بشروح موجزة للمعنى والنواحي النحوية اللغوية ، كما يوجد بها بعض قصص الأمثال القصيرة .

والباب الأول ، وهو « باب الألف » ينقسم إلى فصول متعددة ، أولها للأمثال التي على وزن « أفعل من». والثاني لصيغ الأمر التي تبدأ بالألف ، ثم فصل للتي تبدأ بألف الاستفهام ، أو « إن " » أو «أن " » أو «أن " » أو «إن " » . الخ . أما الأبواب من « الباء » إلى « الباء » ( وفي باب : « لام ألف » ، تعالج الأمثال التي تبدأ بكلمة : لا ) فإنها تنقسم إلى فصول بغير حاجة إلى ذلك .

وهذا الكتاب الذي لا يحتوي على محاورات كثيرة ، نافع في الكشف عن الأمثال ، وإن كان المرء يفضل عليه كتاب الميداني (٤١) الأكثر تفصيلا . [145]



### كتابا الميداني (٤١) والزمخشري (٤٢).

مع ملتقى القرن الحامس بالسادس الهجري ، جمعت الأمثال العربية القديمة في كتابين ضخمين هما : « مجمع الأمثال » للميداني ، و « المستقصي في أمثال العرب » للزمخشري . وقد أصبح هذان الكتابان مرجعين كبيرين لهذا النوع من الأدب ، وبقيا كذلك حتى يومنا هذا ، فكان المتأخرون من جماع الأمثال يقومون باختصارهما أو تنقيحهما ، ولكنهم—حسبما أرى ــ لم يستطيعوا أنيزيدوا عليهما . فمثلا : اختصر أحد تلامذة الميداني ، وهو أبو يعقوب يوسف بن طاهر الخُوِّي ( GAL I 344; S I 507 ) كتاب أستاذه : « مجمع الأمثال » في عام ٣٢٥ ه/١١٣٧م ( توفي الميداني ١١٥ ه/١١٢٤ م ) ولم يفعل غير ذلك على وجه العموم ، وسمى مختصره : «فرائد الحرائد في الأمثال والحكم » ؛ فمثلاً يحتوي باب الضاد عند الميداني ٧٠ مثلاً، وعند الخُوتي لا يحتوي إلا على ٢٧ مثلاً، وهذه مأخوذة من الميداني مع شرحها بالحرف الواحد . وفي مكتبة كوبريلي باستانبول ، توجد من هذا الكتاب ثلاث مخطوطات بحالة جيدة ؛ وأرقامها ١٣٤٦ ( كتبت سنة ٩٨٦ هـ ) ١٣٤٧ ( بدون تاريخ ) ١٣٤٨ ( كتبت سنة ٩٤٩ هـ ) (١) . وقد ولد أبو القاسم محمد بن عمر الزمخشري ( GAL I 344; S I 507 ) في ۲۷ رجب ٤٦٧ ه/١٩ مارس ١٠٧٥ م ، في « زمخشر » من أعمال « خوارزم » ، وقضى شبابه في رحلات علمية طويلة ، وأقام في مكة زمنا ً كبيراً . وكان معتزلياً ً يدافع عن القول بخلق القرآن ، ولذلك بدأ كتابه في تفسير القرآن: « الكشاف » . بالكلمات الآتية : « الحمد لله الذي خلق القرآن » وقد ألف الزمخشري كتبا لغوية كثيرة ، إلى جانب الكتب الدينية ، وأشهر هذه الكتب : كتابه « المفصل »

<sup>(</sup>۱) وصف « ريشر » O. Rescher – ۱۹۱۲ ZA) وما بعدها ) المؤرخة في صفر الله عند الله عند أنه لم يلاحظ أن الحوي ينقل الميداني باختصار .

في النحو . وتوفي « بالجرجانية » في يوم عرفات ٥٣٨ هـ/١٤ يونيه ١١٤٤ م . أما زميله في الموطن . والذي يكبره بعض الشيء ، وهو أبو الفضل أحمد بن عمد بن أحمد بن إبراهيم الميداني ( GAL I 344 S I 506 ) من تلامذة الواحدي (توفي بنيسابور ٤٦٨ هـ/ ١٠٧٥ م : إنباه الرواة ٢٢٤/٢ وبرو كلمان ١٤٤٤ ) ، فإنه لم يؤلف في الأمثال فحسب ، بل ألف كذلك معجماً سماه : « السامي في الأسامي » فسر فيه الكلمات العربية بأخرى فارسية ( وهو موجود )(١٠) كما كتب شرحا للمفضليات ( لم يصل إلينا ) . وقد توفي الميداني في ٢٥ من رمضان ١٨٥ هـ/٢ نوفمبر ١١٢٤ في نيسابور . [146]

ويذكر حاجي خليقة ٢٨/٢ أن الزمخشري أكمل كتابه: « المستقصى » في شهر رمضان من عام ٤٠٩ه/ مايو ٢٠١٥م. ويقال (٢) إن الزمخشري وضع « نوناً » قبل اسم الميداني على نسخة من «مجمع الأمثال» ؛ لأنه كان يحقد عليه ، فصار الاسم : « النميداني » ومعناه بالفارسية: « الجاهل » . وقد ثأر الميداني لنفسه بعد ذلك ، فغير الميم في اسم الزمخشري وجعلها نوناً ، على كتاب من كتب الزمخشري ، فصار الاسم : « الزنخشري » ومعناه عند الفرس : « من يبيع زوجته » . ويذكر حاجي خليفة ( ٣٨٢/٢ ) مع ذلك قولاً آخر ، وهو أن الزمخشري عندما رأى «مجمع الأمثال » للميداني ، امتدحه كثيراً ، بل وندم على أنه كتب المستقصى . وقد فضل اللاحقون من العلماء بعد ذلك – بحق – كتاب الميداني على كتاب خصمه الزمخشري (٣) ، فقد طبع مجمع الأمثال بعد ذلك عدة مرات ، طبع حروف وطبع حجر ، كما نشر مع بعض التعليقات ( انظر كتاب بروكلمان حروف وطبع حجر ، كما نشر مع بعض التعليقات ( انظر كتاب الزمخشري حمومي الكيابير في طبعة من الطبعات حتى اليوم (٤) .

<sup>(</sup>۱) نشره أخيرا الدكتور محمد موسى هنداوي بالقاهرة ١٩٦٧ م [ المترجم ] زه/٥٥ (۲) في آخر كتاب:مجمع الأمثال ٣٤٨/٢ وحاجي خليفة ٣٨٢/٢ وياقوت ١٠٨/٢ وإنباه الرواة ١٢٣/١ والأنباري ٤٦٧ وبغية الوعاة ■١/٧٥٧

<sup>(</sup>٣) مثل هذا الحكم نجده عند G. Jacob في كتابه Altarabisches Beduinenleben ص XXXI

<sup>(</sup>٤) أو ل نشرة لكتاب المستقصى كانت في مجلدين بحيدر آباد بالهند ١٣٨١ هـ/١٩٦١ م [ المترجم ]

وتكاد توجد من مخطوطات الكتابين نسخ في كل مكتبة كبيرة من مكتبات الشرق والغرب . وعندي من كتاب « المستقصى » للزمخشري فيلم لمخطوطة رأيتها في استانبول ، وهي مخطوطة :

كوبريلي ١٣٨٨/ ٩: كتبت في عام ٢٥١ (أول جمادى الثاني). وهي في مجلد بجلد أحمر، مع مداليتين ذهبيتين. وبداية المخطوطة وخاتمتها مكتوبة على ورق مذهب. وهي مقاس ٢٢٠٨ سم في ١٨٩ ورقة، والورق أصفر رقيق، وهي مكتوبة بخط النسخ السريع، وتحتوي على بعض التعليقات الهامشية، التي كتب بعضها نفس كاتب المخطوطة، وبعضها بخط كاتب آخر. ومعظم رواة هذه التعليقات ممن ألفوا في الأمثال؛ مثل: الزبير بن بكار (انظر فيما مضى ص 82) والأصمعي (١٣) وابن السكيت (١٩) وحمزة الاصفهاني (٣٣) وغيرهم.

( هناك مخطوطة أقدم من هذه ترجع إلى عام ٦٢٧ ه [147] توجد في مكتبة مسجد الفاتح باستانبول ، تحت رقم ٤٠٨٨ وانظر ما كتبه « ريشر » في مجلة : ١٢٣/٧ ) .

ويبدأ نص المستقصى بالكلمات الآتية :

«الحمد لله على ما أثلج به صدورنا من برد اليقين، وكساه أعطافنا من تشريف الإسلام، وأثبت عليه أقداما من صراطه المستقيم، والصلاة على مصطفاه من خليقته محمد ... ».

أما عن مخطوطات « الميداني » فقد أمكنني أن أرى منها المخطوطات التالية – عدا الطبعتين اللتين استخدمتهما ، وهما طبعة بولاق ١٢٨٤ هـ والقاهرة ١٣١٠ هـ :

كوبريلي ١٣٧٠: كتبت في عام ٢٠١ ه ، وهي في مجلد بجلد أحمر ، والحبر بني على ورق بني ، وتقع في ٣١١ ورقة ، وقد كتبت الأمثال فيها بخط أكبر أحمر اللون ، وكذلك عناوين الأبواب . والنسخة مضبوطة بالشكل ، إلى حد كبير. وكاتبها هو : أبو بكر بن أبي محمد بن أحمد بن الخواراني (؟). وتحتوي هذه المخطوطة على الملحق الموجود في طبعة الميداني من ٣٤٥/٢ السطر الأخير ، إلى ٣٤٥/٢ السطر السابع ، وحالة المخطوطة جيدة ، ومقاسها ٢١×٣١ سم، ويترواح عدد سطورها من ٢٥ إلى ٢٦ سطراً .

أيا صوفيا ٢٤٤٧ : كتبت في عام ٦٤٧ ( أو ٦٤٩ ه ) في مجلد بجلد أحمر بني ، والحبر بني على ورق أصفر . ومقاس النسخة ٢٧× ٢٧ سم في ٤١٥ ورقة . وقد كتبت أول كلمة في كل مثل بحبر أحمر ، وهي مضبوطة كلها تقريباً بالشكل الكامل ، وكاتبها هو : إبراهيم بن محمد بن أبي بكر . وتنتهي النسخة فيما يقابل المطبوع ٢٠٥٧ السطر قبل الأخير . ومعظم الضبط بالشكل ، وكثير من التعليقات الهامشية الموجودة في هذه المخطوطة ، من عمل كاتب آخر ( يبدو أنه من العلماء ) . وحالة المخطوطة جيدة .

وإذا كان الزمخشري لم يذكر في مقدمته ، إلا أنه يسير على النظام الأبجدي الدقيق ؛ لأنه أوضح النظم للعثور على الأمثال بسهولة ، وأنه يذكر في شرحه لكل مثل القصص والحكايات والتعبيرات التي يتطلبها المثل ، وطريقة فهمه واستخدامه ، وبعض الشواهد ، وكذلك الرواة والمصادر التي يرجع إليها — نجد الميداني يذكر في مقدمته إلى جانب الملاحظات العامة ( انظر فيما مضى ص ١٥ وما بعدها ) أهم مصادره بالاسم ؛ فكتب في المقدمة ( الميداني ١ : ٢٩/٤ وما بعدها ) : [148]

« فطالعت من كتب الأئمة الأعلام . ما امتد في تقصيه نفس الأيام . مثل كتاب أبي عبيدة وأبي عبيد . والأصمعي وأبي زيد . وأبوي (١) عمرو وأبي فيد . ونظرت فيما جمعه المفضل بن محمد والمفضل بن سلمة ، حتى لقد تصفحت أكثر من خمسين كتاباً . . ونخلت ما فيها فصلاً فصلاً وباباً باباً . . ونقلت ما في كتاب حمزة بن الحسن إلى هذا الكتاب . إلا ما ذكره من خرزات الرقى وخرافات الأعراب . والأمثال المزدوجة لاندماجها في تضاعيف الأبواب . وجعلت الكتاب على نظام حروف المعجم في أوائلها . ليسهل طريق الطلب على متناولها . وذكرت في كل مثل من اللغة والإعراب ما يفتح الغلق . ومن القصص والأسباب ما يوضح الغرض ويسيغ الشرق . مما جمعه عبيد بن شرية ، وعطاء بن مصعب ، والشرقي بن القطامي وغيرهم . . وافتتحكل باب بما في كتاب أبي عبيد أو غيره ، ثم أعقبه بما على أفعل من ذلك الباب ، ثم أمثال المولدين . . وجعلت الباب التاسع والعشرين في

<sup>(</sup>١) تقرأ بصيغة المثنى ، كما في المخطوطتين = فرايتاج ٣ : ١٩٧/٢

أسماء أيام العرب دون الوقائع ... وجعلت الباب الثلاثين في نبذ من كلام النبي عليه وكلام خلفائه الراشدين رضي الله تعالى عنهم أجمعين، مما ينخرط في سلك المواعظ والحكم والآداب ... وهو ستة آلاف مثل ونيف ... » .

وكتب الأمثال التي ذكرها الميداني ، وهي التي ألفها :

- (۱۱) أبو عبيدة ( الميداني ۲۶۱/۱ = فرايتاج ۱/۲۶ : « في كتابه » ) .
- (۱٦) أبو عبيد ( الميداني ١/٠٠ = فرايتاج ٢٦٣/١ ؛ ٢٦٣/١ = ٣٤٤ ؛ ١/٠١ = ٥/٤ ؛ ٢/٠٤٢ = ٢٨٩/٢٣ : في كتابه ) .
- (١٣) الأصمعي ( الميداني ٢٧٧/١ = فرايتاج ١٨٤/١٠ : « في كتابه في الأمثال » عن طريق حمزة ؟ ) .
  - (۱۲) أبو زيد .
  - (٥) أبو عمرو (بن العلاء ؟).
- (۱۰) أبو عمرو (الشيباني ؟) ( الميداني ۱۲۱/۱ = فرايتاج ۳ /۸۷ : «في كتابه» . انظر فيما مضي ص 74 ! ) .
  - (٨) أبو فيد ( مؤرج ) .
    - (٦) المفضل الضبى.
- (۲۷) المفضل بن سلمة ( الميداني ۲۳۰/۱ = فرايتاج ۲۲/۸ : «في كتابه الفاخر ». انظر فيما مضى ص 134 رقم ٤ ) .
- (٣٣) حمزة الإصفهاني ( الميداني ٣٣٣/١ = فرايتاج ١١٦/١٣.. الخ . انظر فيما مضى ص 131 ) .

هذه الكتب العشرة هي – بلا شك – أهم مصادر الأمثال القديمة على وجه الإطلاق . ومن الحمسين كتاباً ، التي اقتبس منها الميداني في مجمعه ، مباشرة أو بالواسطة ، وذكر بعضها بالاسم في مقدمته – كتاب العسكري وكتاب البكري . حقاً لم يذكر الميداني أياً منهما في كتابه ، غير أنه يوجد في نص المجمع عدة أماكن تتفق مع نص العسكري ، ( بعكس ما في المقدمة من ذكره لأحد كتب العسكري )

والبكري (١) ، وإن لم يكن هذا الانفاق حرفياً دائماً . ويمكن أن يكون السبب في هذا الاتفاق هو استخدام مصادر مماثلة لهذين الكتابين ، غير أن بعض النصوص يظهر فيها النقل المباشر عنهما — وعلى رأس من ذكرهم الميداني ، ويقل ذكرهم في كتب الأمثال الأخرى . أو لا يعرفون فيها ، هم اللغويون الآتية أسماؤهم ( انظر كذلك القائمة الناقصة التي عملها فرايتاج ٣ : ١٩٩/٢ — ٢١٦ ) :

أبو الهيثم الرازي ( نزهة ٢٠٥ والقفطي – مخطوطة طوب قبوسراي ٣٠٦٤ – ص ٤٦٣ وما بعدها ، وفلوجل ١٩٤ وانظر ياقوت ٢/٥٦٤ : توفي ٢٧٦ ه ٨٨٩ م فيما ذكر ابن الأنباري ، وهو مستبعد ) أستاذ المنذري ( انظر بعد ) . وانظر على الأخص الميداني ٢١٥/١ = فرايتاج ٢١٥/١ ؛ ٢٤/٤ = ١١/١٩ ( بخط أبي الهيثم ) .

أبو حاتم السجستاني ( انظر فيما مضى ص 98 رقم ١١ ) : كتاب المُفْسَد : الميداني ١ : ١٣/١٦٨ = فرايتاج ١٩٤/٥ ( انظر بروكلمان ١٢٤/٨٨ ) . [ [149] وكتاب الإبل : الميداني ٣١٠/٢ = فرايتاج ٢٤/٢٨ ( فلوجل ٢٤/٨٨ ) . [ [149] (٣٦ أ) أبو الندى ( محمد بن أحمد الغندجاني ) : ( ياقوت ٢٩٤/٦ — ٢٩٤/٦ وما بعدها ) والبغية ٢١ والقفطي – مخطوطة طوب قبوسراي ٣٠٦٤ — ص ٢٦٤ وما بعدها ) تلميذ السيرافي ( ص 99 رقم ٥٣ ) . ويقول الميداني ١ : ١٨/٦٥ = فرايتاج ١/ ٢٧٠ : «كذا رواه أبو الندى في أمثاله » ( قارن الميداني ٢ : ١٧/٣٥ = فرايتاج المرأي حمزة (٣٣ ) ؛ وانظر كذلك : الميداني ١٢٩/١ حيث ذكره الميداني مقابلا به رأي حمزة (٣٣) ؛ وانظر كذلك : الميداني ١٨/٩ = فرايتاج ٢٠/١ والميداني ولا أعرف (كتاب الأمثال » لمن ١٢٩/١ = فرايتاج ١٨/١٠ وغير ذلك، حيث ذكره الميداني، ولم يذكره حمزة ) . ولا أعرف (كتاب الأمثال » لأبي الندى إهذا ، تماماً مثل «كتاب الأمثال » لمن يسمى بالإصطخري (٣٣ أ ) ، ولعله الأصطخري الجغرافي ( توفي سنة ٣٤٠ هـ/ يسمى بالإصطخري (٣٣ أ ) ، ولعله الأصطخري الجغرافي ( توفي سنة ٣٤٠ هـ/ يقول الميداني : «وإنما وجدت في أمثال الاصطخري » ) .

<sup>(</sup>۲) قارن مثلاً الميداني ۲۳۳/۱ وما بعدها = فرايتاج ۱۸/۸ بمخطوطة ل ۲۸ ب وما بعدها ، وما مضي ص IO2 رقم ۲۰

الأخفش ( انظر فيما مضى ص 84 هامش ) .

الأزهري (توفي ۳۷۰هـ/۹۸۰م: GAL I 135; S I 197) : كتاب التهذيب = ٥/٢ ، ١٢٥/٧ = فرايتاج ١٢٥/٧ ؛ ٥/١ = ٥/١ ، ١٢٥/٧ عنديب اللغة ( وهو مطبوع ) : الميداني ٢٢٨/١ = فرايتاج ١٢٥/٧ ؛ ١٢/١٩ = ١٢/١٩ ( بخط الأزهري ) .

الجوهري ( توفي ۳۹۳ ه/۱۰۰۳ م : GAL I 133; S I 196 ) كتاب الصحاح ( مطبوع ) : الميداني ١ : ١٢٥/٧ = فرايتاج ١١٤/٧ ؛ ١٢٥/٧ = ١٢٥/٧ ؛ ١٢٥/٧ = ٥/٢ ) ٧/٢٦ = ٢٢٥/١ ؛ ١٢/١٩ = ٥/٢

V/Y = Y70/Y : Y/19 = 0/Y (300 + 10) (300 + 10) (300 + 10) (300 + 10) (300 + 10) (300 + 10) (300 + 10) (300 + 10) (300 + 10) (300 + 10) (300 + 10) (300 + 10) (300 + 10) (300 + 10) (300 + 10) (300 + 10) (300 + 10) (300 + 10) (300 + 10) (300 + 10) (300 + 10) (300 + 10) (300 + 10) (300 + 10) (300 + 10) (300 + 10) (300 + 10) (300 + 10) (300 + 10) (300 + 10) (300 + 10) (300 + 10) (300 + 10) (300 + 10) (300 + 10) (300 + 10) (300 + 10) (300 + 10) (300 + 10) (300 + 10) (300 + 10) (300 + 10) (300 + 10) (300 + 10) (300 + 10) (300 + 10) (300 + 10) (300 + 10) (300 + 10) (300 + 10) (300 + 10) (300 + 10) (300 + 10) (300 + 10) (300 + 10) (300 + 10) (300 + 10) (300 + 10) (300 + 10) (300 + 10) (300 + 10) (300 + 10) (300 + 10) (300 + 10) (300 + 10) (300 + 10) (300 + 10) (300 + 10) (300 + 10) (300 + 10) (300 + 10) (300 + 10) (300 + 10) (300 + 10) (300 + 10) (300 + 10) (300 + 10) (300 + 10) (300 + 10) (300 + 10) (300 + 10) (300 + 10) (300 + 10) (300 + 10) (300 + 10) (300 + 10) (300 + 10) (300 + 10) (300 + 10) (300 + 10) (300 + 10) (300 + 10) (300 + 10) (300 + 10) (300 + 10) (300 + 10) (300 + 10) (300 + 10) (300 + 10) (300 + 10) (300 + 10) (300 + 10) (300 + 10) (300 + 10) (300 + 10) (300 + 10) (300 + 10) (300 + 10) (300 + 10) (300 + 10) (300 + 10) (300 + 10) (300 + 10) (300 + 10) (300 + 10) (300 + 10) (300 + 10) (300 + 10) (300 + 10) (300 + 10) (300 + 10) (300 + 10) (300 + 10) (300 + 10) (300 + 10) (300 + 10) (300 + 10) (300 + 10) (300 + 10) (300 + 10) (300 + 10) (300 + 10) (300 + 10) (300 + 10) (300 + 10) (300 + 10) (300 + 10) (300 + 10) (300 + 10) (300 + 10) (300 + 10) (300 + 10) (300 + 10) (300 + 10) (300 + 10) (300 + 10) (300 + 10) (300 + 10) (300 + 10) (300 + 10) (300 + 10) (300 + 10) (300 + 10) (300 + 10) (300 + 10) (

ابن جنی ( توفی ۳۹۲ ه/۱۰۰۲ م : GAL I 131; S I 191 ) . انظر فیما مضی ص I15 .

ابن فارس ( توفي ۳۹۰ هـ/۱۰۰۵ م : GAL I 135; S I 197 ) : كتاب المقاييس ( مطبوع ) : الميداني ۱۳۰/۱ = فرايتاج ۲۰/٤

المنذري ( توفي 779 ه/ 9٤٠ م : 9٤٠ المنفري ( توفي 779 ه/ 9٤٠ م : 9٤٠ الفي المثال أبي عبيد» . الأزهري . ويذكر ياقوت 7:9 أنه ألف (كتاب زيادات أمثال أبي عبيد» . انظر كذلك الميداني 1/٤٥ = فرايتاج 1/٣/ حيث يقول : (هذا مثل أورده المنذري» ؛ الميداني 1/٣/ = فرايتاج 1/٣/ حيث يقول مقابلا به رأي حمزة : ( قلت : وجدت بخط المنذري » والميداني 1/7 = فرايتاج 11/1

الواحدي (٤٠ ب) أستاذ الميداني (انظر ما مضى): الميداني ١: ٨/٢٤٢ من قوله: فرايتاج ٩/٤ ولا ندري المقصود بما ذكره البغدادي في الخزانة ١١٠/٤ من قوله: «قال الواحدي في أمثاله ».

الحارز انجي ( توفي ٣٤٨ هـ/٩٥٩ م : GALS I 200 ) : تكملة ( كتاب العين للخليل . انظر فيما مضي ص ١٥٥ رقم ٢٤ أ ) : الميداني ١٧٠/٢ = فرايتاج ٤٩٧/٢٣

الخوارزمي ( ٣٥ أ ) : وهو أبو بكر الخوارزمي المعروف ( توفي ٣٨٢ هـ/

99٣ م : 94٣ ( النظر الهامش هنا ) في كتابه: « غرر الأمثال » ، وقال عنه إنه ألف كتاباً في الأمثال المولدة . انظر مقالتي في مجلة : Der Islam ( ١٩٦٤ ) وملحق كتابنا هذا ( ص ١٥٤ ) : الميداني ٢٣١/٣٩ = فرايتاج ٢٧٧/٢٣ حيث يقول الميداني : « ورأيت في أمالي الحوارزمي » .

ويحتمل أن يكون الميداني قد أطلع على تعليقات بعض المعلقين على أمثال أبي عبيد (١٦) (١١)، والمفضل بن سلمة (٢٧) ( انظر فيما مضى ص ١١٥ ) وغير هم. ويمكن أن نتصور أن الميداني قد أدخل هذه التعليقات في شرحه . كما فعل البكري في التعليقات الهامشية المتعددة على كتاب أبي عبيد ( انظر فيما مضى ص 97 وما بعدها ) . ويدل على أن الميداني ( بعكس الزمخشري ) يعتمد على روايات الأمثال ، تلك الأماكن التي يروي فيها المليداني إحدى قصص الأمثال عن المفضل ، غير أنها لا توجد في كتاب المفضل الضبي ، ولا في كتاب المفضل بن سلمة ؛ مثل : الميداني ١٦٦١ = فرايتاج ١١٦/١ ويذكر الميداني في مقدمته كذلك ، وهو يتحدث عن مصادره ، أسماء ثلاثة رجال ؛ وهم : عبيد بن شرية (١) والشرقي بن القطامي (٤) وعطاء بن مصعب . والأول والثاني من رواة الأخبار التاريخية ، كما عرفنا ذلك من قبل . ولم يذكر والميداني أي كتاب لواحد من هؤلاء الثلاثة ، لا في هذا الموضع ، ولا في موضع آخر من كتابه: « المجمع »، وأغلب الظن أنه لم يذكرهم في المقدمة إلا ليشير إلى أن بعض معروفين في الأمثال ، التي ذكرها جماع الإمثال المتأخرين، ترجع إلى كتاب قدماء معروفين في الأمثال ، غير أن كتبهم لم يبق منها شيء في الشرق في عصر الميداني .

<sup>(</sup>۱) انظر مثلاً فيما مضى حديثنا عن المنذري في هذه الصفحة ، كما أن بعض المواضع التي يروي فيها الميداني عن أبي عبيد ، ليست في مخطوطات الأصل ؛ مثل : الميداني ١ : ٢٦/٢٧ – ٢٨ وفرايتاج ١/٢٢٦ فالنص هنا غير موجود في مخطوطة ك ٤ أ ومخطوطة ل ٤ ب ويبدو أن الميداني قد استخدم تعليقات القاسم بن سعدان ( انظر فيما مضى ص 99 وما بعدها ) لأن أبا الحسن البيهقي ( توفي ٥٦٥ ه/١١٦٩ م ) تلميذه ، استخدم هذه التعليقات نفسها ( في السابور ؟ ) . انظر مقالتي عن كتاب « غرر الأمثال » للبيهقي ، في مجلة Der Islam نيسابور ؟ ) . انظر كذلك ص ٤١ وعلى الأخص صفحة ٢٣٠ وما بعدها ( انظر كذلك ص ٤١ ) .

وعطاء بن مصعب (١) كان أستاذاً [I50] لأبي عبيدة (١١) والأصمعي (١٣) وأغلب الظن أنهما اعتمدا عليه في تآليفهم في الأمثال .

أما الأمثال التي على صيغة « أفعل من » ، والتي يذكرها الميداني في نهاية كل باب من أبوابه الثمانية والعشرين (لم يخل من ذلك إلا باب التاء) ، فقد أخذها — كما يذكر هو في مقدمته — من كتاب حمزة (٣٣) بالحرف الواحد تقريبا . وفي بعض الأحيان يذكر شرح حمزة مختصراً ، أو يهمله مطلقاً ، أو يذكر بدلا منه شرحاً من وضعه ،أو من وضع شخص آخر . ولا بدعند نشر «مجمع الأمثال» نشرة علمية محققة ، من مقابلة نصوصه على كتاب حمزة . وقد أهمل الميداني حوالي ٣٠٠ مثلاً من هذا النوع من حوالي ١٢٠٠ مثلاً توجد في كتاب حمزة (انظر فيما مضى ص ١٤٦ و « متقوخ » ص ١٤٨ وما بعدها ) .

هذا ويبلغ عدد الأمثال التي عالجها الميداني ، مرتبة في الأبواب الثمانية والعشرين ، ترتيباً أبجدياً بحسب الحرف الأول ( باستثناء أل التعريفية وهمزة الاستفهام وما أشبه ذلك . انظر مجمع الأمثال ١ : ٥/١) ٣٨٣٣ مثلاً ، بالإضافة إلى ٥٠٥ من الأمثال المولدة ، التي ذكرها الميداني ( دون ذكر مصادرها للأسف (٢٠) عقب الأمثال التي على وزن « أفعل من » في كل باب . وبذلك يصبح مجموع الأمثال الموجودة في الأبواب كلها : ٨٦٥ مثلاً . وإذا احتسبنا بعد ذلك ٢١٧ يوماً من أيام العرب ، ذكرها الميداني في الباب التاسع والعشرين ، و٢١٨ مثلاً تنسب للرسول ولغيره ( انظر فيما مضى ص 5 وما بعدها ) فإننا نصل إلى ٢٠٠٠ مثل

<sup>(</sup>۱) انظر یاقوت ۵/۰ وطبعة أحمد فرید رفاعي ( بالقاهرة ۱۳۵۰ ه/۱۹۳۲ = ۱۳۵۷ ه/ ۱۳۵۸ م ) . وقد ذکر « عطاء » في العقد والبغية ( ص ۳۲۶ ) أيضا .

<sup>(</sup>٢) أو لعله استخدم كتاب: « الأمثال المولدة »الذي يقال إنه ألفه ابن هندو (٣٧): أو كتاب «الأمثال المولدة »للخوارزمي (٣٥ أ) وفي مجمع الأمثال ١: ٣/٣١٤ = فرايتاج ١٥٥/١٢ ذكر شخص اسمه: « الكندي » في تفسير من التفسيرات ، ولعله الكندي الفيلسوف المشهور ، قاله في بعض كتبه عن الموسيقي ( GAL I 230; S I 372 ) وهذا يعني أنه أول من نطق بهذا المثل . ويشبه ذلك مثلان مولدان لعلي بن أبي عبيدة ( الميداني ٢٥١/١ = فرايتاج ٨٠/٨) والأعمش ( الميداني ٢٣٨/٢ = فرايتاج ٢٠٠/٢٤) .

ونيف ، كما ذكر الميداني في مقدمته .

أما «المستقصى» للزمخشري، فإنه ليس في ضخامة «مجمع الأمثال» للميداني . وإذا صرفنا النظر عن أن هذا الكتاب لا يوجد به أمثال مولدة، تلك الأمثال التي أثارت – فيما بعد – اهتماماً فاق الاهتمام بالأمثال القديمة (كما رأينا في ص 25) ، فإن المستقصى – وقد ألفه صاحبه في شبابه – يعاب كذلك بأن روايات الأمثال لم تعالج فيه علاجاً كاملاً ، كما في مجمع الأمثال . وعلى العموم يبدو [151] أن الزمخشري قد اعتمد في تأليف المستقصى على نفس المصادر الأساسية ، التي استخدمها الميداني . وليس في المستقصى إلا القليل من المادة الجديدة التي لا نعتر عليها فيما بقي لدينا من كتب الأمثال الأخرى . أما تفسيرات الزنخشري النحوية واللغوية ، فإن بعضها أحسن وأكثر تفصيلاً مما في كتب الأمثال الأخرى . ومن المستقصى اقتبس ناشر طبعة القاهرة ١٣١٠ ه من «مجمع الأمثال » في ومن المستقصى القبش عليها فيما المستقصى « المستقصى » واستخدم « المستقصى » كذلك المستشرق «فرايتاج » ٢٩/١ هامش ٤) . واستخدم « المستقصى » وعبد العزيز الميمني في تعليقاته على سمط اللآلي، للبكري .

ومن تحصيل الحاصل – كما أعتقد – أن نفصل القول أكثر من هذا في كتابي الميداني والزمخشري ، بعد أن عرفنا المصادر التي اعتمد عليها هذان الكتابان – وانظر لكتاب : « الحكم » للزمخشري : بروكلمان GAL I 348; S I 512 (قارن فيما مضى ص 21) . أما كتابه : « سوائر الأمثال » الذي ذكره ياقوت ( قارن فيما مضى ص 21) . أما كتابه : « سوائر الأمثال » الذي ذكره ياقوت ( ۲۷/۲ ) فلا أعرفه

# خاتمت

إذا نظرنا في النهاية إلى تراث الأمثال عموماً ، فإننا نصل إلى النتائج الآتية : ١ – لا ينتظر أن نعثر على مادة جديدة مهمة ، في الأمثال القديمة ، في الكتب الضائعة المؤلفة في هذا الفن .

٢ - الكتب التالية تستحق أن تنشر نشراً علميا محققاً .

أ ـ كتاب الأمثال ، لأبي عبيد ؛ لأنه هو أهم كتاب في الأمثال ، بالإضافة إلى أنه مرجع لم ينقله المتأخرون بحذافيره في مؤلفاتهم ، وهو الكتاب الوحيد الباقي الذي رتب الأمثال على حسب الموضوعات .

ب – شرح البكري لكتاب أبي عبيد في الأمثال ؛ لأن هذا الشرح احتوى على أكمل تعليقات وتفاسير قديمة ، ومهمة على ذلك الكتاب ، كما احتوى مادة رائعة لا توجد في غيره من كتب الأمثال الأخرى .

ج – مجمع الأمثال ، للميداني ؛ لأن هذا الكتاب الضخم أوسع مجموعة للأمثال القديمة ، إلا أنه من الضروري عند نشر هذا الكتاب ، أن يقابل نصه على نص حمزة والزمخشري على الأقل . [152]



# ملحق

بعد الانتهاء من تجربة الطبع الثانية ، وجدت في رسالة الدكتوراه التي كتبها الله Saʿīdʾs Geschichte بعنوان Fritz Trummeter « فريتس تروميتر » der vorislamischen Araber (شتوتجارت ١٩٢٨) أن مخطوطة كتاب ابن سعيد ( GAL I 410; S I 576 ) التي كتبها بخطه ، وهي : كتاب نشوة الطرب في تاريخ جاهلية العرب ( نسخة وحيدة محفوظة بمكتبة توبنجن العرب الأمثال قد ذيلت بقطعة كبيرة ( من الورقة ١٨٢ أ إلى ١٩٤٤ ب ) من كتاب الأمثال لأبي عبيدة (١١) . وعند تصفح هذه المخطوطة ، تبين لنا ما يئي :

يقدم أبو عبيدة لأمثاله (وهي حواني ٥٠٠ مثل في هذه المخطوطة) في العادة بعبارة: «قالوا»، دون ذكر لمصدره. ولم يذكر في قصص الأمثال إلا قلة نادرة، تماماً كما ذهبنا إلى ذلك فيما مضى ص 69، كما تحتوي القطعة التي بين أيدينا، على مجموعة من شواهد الشعر — تماما كما توقعنا من قبل. ويبدو أن أبا عبيد قد نقل جميع الأمثال الموجودة لدى أبي عبيدة كلها، في كتابه (١).

<sup>(</sup>۱) هذا هو ما كتبه المؤلف – وحين قرأت هذا الكلام في عام ١٩٦٢ م تاقت نفسي لتحقيق أمثال أبي عبيدة تلك ونشرها ، فسارعت بطلب المخطوطة من مدينة توبنجن ، وتكلفت عرق القربة في نسخها وفك طلاسمها ، غير أنني حين بدأت في تحقيقها ، ساورني الشك في أن يكون مؤلفها أبا عبيدة ، فقد رأيت في المخطوطة (الورقة ١٩٤٤ أ/١١) رواية عن الأصمعي ، وما عهدنا أبا عبيدة يروي عن الأصمعي شيئاً ، فخصومة المتعاصرين كانت بينهما على =

وفيما عدا ذلك يروي ابن سعيد ، في ستة عشر موضعاً من كتابه : « نشوة الطرب » عن كتاب الأمثال لأبي عبيدة ( انظر « تروميتر » ص ٢٤) ، كما يروي كذلك ( في عشرة مواضع) عن أمثال حمزة الاصفهاني (٣٣) وأمثال ابن فارس ( في موضعين – انظر فيما مضى ص 149) ، الذي يذكره البيهقي في كتابه : « غرر الأمثال » ، ويروي على الأخص عن كتابه : مجمل اللغة ( انظر مقالتي عن البيهقي في مجلة : Der Islam ( ١٩٦٤) ٣٣/٣٩ ) ، وأمثال من يسمى بالحوارزمي ( في موضع واحد ) . ولست أعرف لابن فارس ، ولا لأي واحد بالحوارزمي ( ولعله القاسم بن الحسين اللغوي ، المتوفى سنة ٦١٧ هـ/١٢٢ م : ياقوت ٢٥٤/١ – ١٦٢ وبروكلمان GALS I 510 ) كتابا في الأمثال . أما الأمثال التي كتبها أبو بكر الحوارزمي ( المتوفى سنة ٣٢٨ هـ/٩٩٩ م : الأمثال التي كتبها أبو بكر الحوارزمي ( المتوفى سنة ٣٢٨ هـ/٩٩٩ م : الأمثال التي كتبها أبو بكر الحوارزمي ( المتوفى سنة ٣٢٨ هـ/٩٩٩ م : ١٤٥١ ( وانظر فيما مضى ص 149 ) .

أشدها . وحين قارنت المخطوطة بكتاب أبي عبيد القاسم بن سلام في الأمثال؛ تبين لي أنها نسخة مختصرة منه ؛ فهي تسير وفق ترتيب أبوابه وفصوله ، وفيها شرح مختصر لكل مثل ، بعد أن حذفت منه الاستطرادات ، والكثير من الشواهد ، وأسماء الأعلام إلا في هذا الموضع الذي ذكر فيه الأصمعي ، وهو يوجد بعينه في كتاب أبي عبيد . ومما يلاحظ كذلك أن نص هذا المختصر ، يختلف في بعض الأحيان عما اقتبسه البكري وابن عبد ربه (انظر فيما مضى هامش ص 61) من كتاب أبي عبيد . وقد أخبرت بذلك كله صديقي الكريم الأستاذ زلهايم ، مؤلف الكتاب ، فدرس هذا الأمر واقتنع به تماماً . وقد أهديته حينذاك نسختي من أمثال أبي عبيدة المزعومة ! بعد أن صححنا نسبتها إلى أبي عبيد ؛ لتكون نسخة جديدة مختصرة من نسخ ذلك الكتاب العظيم ، الذي يقوم هو بتحقيقه ونشره — وفقنا الله جميعا إلى الصواب [ المترجم ] .

## مكتبة (لالتوريزدار : العطية

### ملخص تادیخی لکتب المؤلفة سيف الأمثال القديمة

| ( ص 28 ) | ١ عبيد بن شرية         | حوالي ۸۱ هـ / ۷۰۰ م |
|----------|------------------------|---------------------|
| ( ص 29 ) | ۲ علاقة بن كريم        |                     |
| ( ص 29 ) | ۳ صحار بن عیاش         |                     |
| ( ص 30 ) | ٤ الشرقي بن القطامي    | VV0/10A             |
| ( ص 50 ) | ٥ أبو عمرو بن العلاء   |                     |
| ( ص 45 ) | * ٦ المفضل الضبي       |                     |
|          |                        | V9·/1V2             |
| ( ص 50 ) | ٧ يونس بن حبيب         |                     |
|          |                        | ۸٠٥/١٨٩             |
| ( ص 50 ) | » ۸    أبو  فيد  موررج | ۸۲٠/۲۰۵             |
| ( ص 55 ) | ۹ النضر بن شميل        |                     |
| ( ص 74 ) | ١٠ أبو عمرو الشيباني   |                     |
| ( ص 68 ) | ١١ أبو عبيدة           |                     |
| ( ص 70 ) | ۱۲ أبو زيد             | ٨٣٥/٢٢٠             |
| (ص 67)   | ۱۳ الأصمعي             |                     |
| ( ص132)  | ١٤ اللحياني            |                     |
| ( ص 55 ) | ١٥ سعدان بن المبارك    |                     |

| ( ص 56 )  | أبو عبيد                   |     | * |         |
|-----------|----------------------------|-----|---|---------|
| ( ص 49 )  | ابن الأعرابي               | ۱۷  |   | ۸٥٠/٢٣٥ |
| ( ص ١١٥ ) | التوزي                     | ۱۸  |   |         |
| ( ص 112 ) | ابن السكيت                 | 19  |   |         |
| ( ص 132 ) | محمد بن حبيب               | ۲.  |   |         |
| ( ص 112 ) | الزيادي                    | ۲۱  |   |         |
| ( ص 107 ) | ۱ أبو عكرمة                | 11  | * | 107/071 |
| ( ص 113 ) | الجاحظ                     | 24  |   |         |
| ( ص 113 ) | ا بن قتيبة                 | 7 2 |   |         |
| ( ص 114 ) | البرقي                     | 0   |   |         |
| ( ص 114 ) | ا علي بن مهدي الأصفهاني    | 17  |   |         |
| ( ص 114 ) | ١ المفضل بن سلمة           | ۲۷  | * | ۸٩٥/٢٨٢ |
| ( ص 124 ) | ۱ ثعلب                     | ۲۸  |   |         |
| ( ص 124 ) | اأ الأنباري                | 11  |   | 91./49  |
|           |                            |     |   | 970/414 |
| ( ص 127 ) | ا نفطویه                   | 19  |   |         |
| ( ص 121 ) | ٢ ابن الأنباري             | ٠,  | 恭 | 95./477 |
| ( ص 127 ) | ۲ الرياضي                  | ۲۱  | * |         |
| ( ص 127 ) | ۲ القمي                    | 4   |   | 900/488 |
| ( ص 128 ) | ٢ حمزة الإصفهاني           | ٣   | * | 94./409 |
| ( ص 149 ) | ٢أ الإصطخري (؟)            | ٣   |   |         |
| ( ص 138 ) |                            | ٤   |   | 900/400 |
| ( ص 138 ) | ٢ أبو أحمد العسكري         | 0   |   |         |
| ( ص 149 ) | ٢أ أبو بكر الخوارزمي       | 0   |   |         |
|           |                            |     |   | 1/٣٩.   |
| ( ص 138 ) | ٣ أبو هلال العسكري         |     | * |         |
| ( ص 149 ) | ٢أ أبو الندى الغندجاني (؟) | ٦   |   |         |

|           |                        |     |   | 1.10/2.7 |
|-----------|------------------------|-----|---|----------|
| ( ص 142 ) | علي بن الحسن بن هندو   | 47  |   | ,        |
| ( ص 142 ) | الطالقاني              | ٣٨  | 杂 | 1.4./51  |
| ( ص 143 ) | أبو الفضل الميكالي     | 49  | * | 1.20/247 |
| ( ص 143 ) | مؤلف مجهول             | ٤٠  | * | 1.7./207 |
|           | القشيري(انطر أهلورت٧/٧ | أ٤. |   |          |
| ,         |                        |     |   | 1.40/274 |
|           |                        |     |   | 1.4./٤٨٣ |
|           |                        |     |   | 11.0/291 |
|           |                        |     |   | 117./018 |
| ( ص 145 ) | الميداني               | ٤١  | * |          |
| (-430 /   | * -                    |     |   | 1140/019 |
| ( ص 145 ) | الز مخشري              | ٤٢  | * |          |

ملاحظة : النجمة (\*) معناها أن كتاب الأمثال موجود في صورة مطبوع أو مخطوط وعدم وجود النجمة معناه أن الكتاب ضاع ولم يصل إلينا .

\* \* \*



# الفحيارس

١ – فهرس الموضوعات

٢ – فهرس الأعلام العربية

٣ – فهرس الكتب العربية التي وردت في النص

٤ - فهرس المصادر العربية للكتاب

هورس الأعلام الأجنبية

٦ – فهرس الكتب الأجنبية التي وردت في النص

٧ – فهرس المصادر الأجنبية للكتاب

٨ ـ كشاف المختصرات





### ١ – فهرس الموضوعات

| صفحة       |   |  |   |   |   |       |       |       |       |        |                                |
|------------|---|--|---|---|---|-------|-------|-------|-------|--------|--------------------------------|
| ٧          |   |  |   |   |   |       |       | •     |       |        | مقدمة المترجم                  |
| 11         |   |  |   |   |   |       |       |       |       |        | هذا الكتاب                     |
| ۱۳         |   |  |   | • | • |       |       | ر ب   | ، الع | ا شهرا | مقدمة : الدراسات الأوروبية لأ  |
|            |   |  |   |   | ( | الأول | سل ا  | الفه  |       |        |                                |
| ۲1         |   |  |   |   |   |       | •     |       |       |        | الأمثال العربية وقصص الأمثال   |
| ۲۱         |   |  |   |   |   |       |       |       |       |        | تعریف المثل                    |
| <b>Y</b> V |   |  | • |   |   |       |       |       |       | •      | المثل المثل                    |
| ۳.         |   |  |   |   |   |       |       |       |       |        | التعبير المثلي                 |
| 44         |   |  |   |   |   |       |       |       |       |        | الحكمة                         |
| ۳0         |   |  |   |   |   |       |       | •     |       |        | العبارة التقليدية              |
| 47         |   |  |   |   |   |       |       |       |       |        | أمثال القرآن والحديث .         |
| 44         | • |  |   |   |   |       |       |       |       |        | أمثال الشعراء والفلاسفة وغيرهم |
| ۶ ۳        |   |  |   |   |   |       |       | •     | •     |        | عمر الأمثال                    |
| ۰          |   |  |   |   |   |       |       | •     | •     |        | عمر قصص الأمثال ومصدرها        |
|            |   |  |   |   |   | ثاني  | ل ال  | الفصإ |       |        |                                |
| ٧١         |   |  |   |   |   |       |       |       |       |        | كتب الأمثال قبل أبسي عبيد      |
| ٧٢         |   |  |   |   |   |       |       |       |       |        | المفضل بن محمد يعلى الضب       |
| ٧٧         |   |  |   |   |   |       |       |       |       |        | كتابان آخران من هذا العصر      |
| ٧٨         |   |  |   | , |   |       |       | لي    | العج  | سي     | أبو فيد مؤرج بن عمرو السدو     |
| ۸۳         |   |  |   |   |   |       |       |       |       |        | ثمانية كتب أخرى من هذا العصر   |
|            |   |  |   |   |   | الث   | ، الث | لفصل  | 1     |        |                                |
| ۸۰         |   |  |   |   |   |       |       |       |       |        | كتاب الأمثال لأبسي عبيد        |

| صفحة  |   |   |   |   |       |       |      |      |       |                                                |
|-------|---|---|---|---|-------|-------|------|------|-------|------------------------------------------------|
| ۸٧    |   |   |   |   |       |       |      |      |       | حياة أبــي عبيد                                |
| 90    |   |   |   | ت | نوياد | المحت | رس   | و فه | , ،   | مخطوطات كتاب أبسي عبيد ، ومقدمة الكتاب         |
| ١     |   |   |   |   |       | •     |      |      | (     | مصادر أبسي عبيد وألرجال الذين روى عنهم         |
| 1 • 1 |   |   | • |   |       | •     |      |      |       | أبو سعيد عبد الملك بن قريب الأصمعي             |
| 1 • ٣ |   |   |   |   |       |       | •    |      |       | أبو عبيدة معمر بن المثنى                       |
| 1.0   | • |   |   |   |       |       |      |      |       | أبو زيد سعيد بن أوس الأنصاري .                 |
| 1 • 7 |   |   |   |   |       |       |      |      |       | أبو فيد مؤرج بن عمرو السدوسي .                 |
| 7 • 1 |   |   |   |   |       |       |      |      |       | أبو محمد يحي <sub>ى</sub> بن المبارك اليزيدي   |
| ١٠٧   |   |   |   |   |       |       |      |      |       | المفضل بن محمد بن يعلى الضبـي                  |
| ١ • ٧ |   |   |   |   |       |       |      |      |       | علي بن حمزة بن عبد الله بن سمن بن فيروز<br>•   |
| ۱ • ۸ |   |   |   |   |       |       |      |      |       | أبو زكريا يحيى بن زياد بن عبد الله الفراء<br>• |
| 1 • 9 | • | • | • | • | •     |       | •    | •    |       | أبو عمرو إسحاق بن مرار الشيباني .              |
| 11.   |   | • |   |   |       |       |      |      |       |                                                |
| 111   |   |   |   |   |       |       |      |      |       | الأمويان                                       |
| 111   | ٠ | • | • |   | •     | •     | •    |      | ٠     | هشام بن الكلبي   .   .   .   .   .             |
| 110   | • | • |   | • | ٠     |       | •    | •    | •     | مضمون كتاب أبسي عبيد ومنهج تبويبه              |
| 111   | • | • | • | • | •     |       | ٠    | •    | ٠     | انتشار كتاب أبسي عبيد في الآفاق                |
|       |   |   |   |   |       |       |      | ابع  | ل الر | الفصل                                          |
| ١٣١   |   |   |   |   |       |       |      |      |       | شرح البكري لأمثال أبسي عبيد                    |
| 171   |   |   |   |   |       |       |      |      |       | حياة البكري                                    |
| 171   |   |   |   | • |       | بوابه | ية أ | خلام | ح و   | مخطوطات شرح أبسي عبيد البكري وبداية الشر       |
| ١٣٨   |   |   |   |   |       | •     |      |      | 4     | سلسلة رواية البكري للكتاب ومصادر شرحه          |
| 101   |   |   |   |   |       |       |      |      |       | فضل البكري في شرح كتاب أبــي عبيد              |
| 107   |   |   | • |   |       | رح    | الش  | ن هذ | ر بدو | مخطوطات كتاب أبـي عبيد مع شرح البكري و         |
|       |   |   |   |   |       |       |      | نامس | الم   | الفصل                                          |
| 100   |   |   |   |   |       |       |      |      |       | كتب الأمثال العربية القديمة بعد أبسي عبيد      |
|       |   |   |   |   |       |       |      |      |       | أبو عكرمة عامر بن عمران الضبـيّ .              |
|       |   |   |   |   |       |       |      |      |       | ثمانية كتب أخرى من هذا العصر ألل ألم .         |
|       |   |   |   |   |       |       |      |      |       | المفضل بن سلمة بن عاصم الضبي                   |
|       |   |   |   |   |       |       |      |      |       | أبو بكر محمد بن القاسم بن بشار بن الأنبار      |
| 1 1 1 | • |   |   |   |       |       |      |      | •     | ثلاثة كتب أخرى من هذا العصر                    |

| صفحة   |  |   |  |  |         |       |         |        |      |       |         |            |
|--------|--|---|--|--|---------|-------|---------|--------|------|-------|---------|------------|
| ١٨٤    |  |   |  |  |         |       |         | اني    | صفه  | الإ   | ، الحسن | حمزة بز    |
| 144    |  |   |  |  |         |       | -       | لعصر   | ذا ا | من ھ  | خر ان   | کتابان آ   |
| ۲.,    |  | • |  |  | سكري    | ل الع | ن سه    | لله بر | بد ا | بن ء  | الحسن   | أبو هلال   |
| 7.0    |  |   |  |  |         | ي     | الهجر   | س      | الحا | لقر ن | ب من ا  | أربعة كت   |
|        |  |   |  |  |         |       |         |        |      |       |         | كتابا المي |
| 719    |  |   |  |  |         |       |         |        |      |       |         | خاتمة      |
|        |  |   |  |  |         |       |         |        |      |       |         | ملحق       |
| 777    |  |   |  |  | القديمة | مثال  | في الأ. | لفة    | المؤ | لكتب  | ريخي ا  | ملخص تا    |
| J J () |  |   |  |  |         |       |         |        |      |       |         | فمار سال   |



#### ٢ ـ فهرس الأعلام العربية

أحمد بن عبد الله الكوزكناني ٣٦ /١٨ إبن الأبار ١٨١/١٣١(١) أبو أحمد العسكري (الحسن بن عبد الله بن ابن الأثير ٦١ /٤ ؟ ١٩٧ ه. سعيد) ١٩٩ / ٩ ؛ ١٩٩ هـ ؛ ٢٠٣ إبراهيم الحربى (أبو إسحاق) ٨/٨٩ ؟ 1/14 : 0/124 77/772 أحمد فريد رفاعي ٢١٧ ه . إبراهيم بن مبد العزيز بن عبد الرحمن البغوي أحيد محمد شاكر ١٦٤/٩ إبراهيم بن عبد الله الهروي ١٤٣ /١٩ الأحمر (على بن الحسن أو المبارك أو حازم) إبراهيم بن عبد الله بن الحسن ٧٧ /٥ ؟ Y . / 11 · · · 1 \ / 11 · · · · 11 / 11 · الأحنف بن قيس ٧٤/١٠/ إبراهيم النخعي ١١/٤٧ الأحول (أبو العباس محمد بن الحسن) إبراهيم بن محمد بن أبسى بكر ٢١٢/٤ 5 1X/171 ; 7/1.0 ; 77/V7 إبراهيم بن أبسى معاوية ١٦٢ /٦ » 177 · 1./177 · 7/177 ابراهيم بن المهدي ٧٩/٥ . 2 177 أبقراط ٢/٤١ أحيقار ٤٤ ه ؟ ٥٤ ه . إحسان عباس ١٣٤ ه . الأخفش الأصغر ١٢٣ هـ ١٣٩ ٧ ؟ أحمد (ولد ابن قتيبة) ١٣٩/٨ 1/ 710 : 1./ 112 أحمد بن حنبل ١١٠ /٢ الأخفش الأكبر ١/١٤٧ أحمد زكبي باشا ٧٩ هـ ؟ ٢٢/٨٢ ؟ ألإربلي ٣٩/٣٩ 17/117 أريشر ٢٠٤/٢٠٤ أحمد بن أبسى السرح ١١٢ هـ أرسطو ۱۱/۳۷ ؛ ۱۹/۱۹ أحمد بن سعيد الدمشقي ١٦/١٧٤ الأزهري ٢٠٧ / ٣ ؛ ٢١٥ / ٢ ؛ ٢١٥ / ٤ ؛ أحمد بن سلمة بن أحمد الأنصاري ١٢٩ / ٢٥ ؟ 17/710 77/179

<sup>(</sup>١) في هذا الفهرس والفهارس التالية الرقم الأول الصفحة والرقم الثاني بعد الشرطة المائلة للسطر . ووضع الحرف (ه) بعد الرقم للدلالة على الهامش .

: 17/ Y · Y · Y / 191 · E / 179 Y/ YYE : 1 V/ Y . V الأعمش ٢١٧ ه . أفلاطون ٣٧ /١١ ؛ ٢/٤١ أكثم بن صيفي ١٣/٦٦ ؛ ١٣/٦٦ ؟ 19/ 4.4 أمة الكرىم القرشية ٣٧ ه امتیاز علی عرشی ۳۹/۹ امرؤ القيس بن حجر الكندي ٦٢ / ١٩ 12/42 : 1/74 امرؤ القيس بن عمرو بن المنذر بن ماء السماء 1./ 12 الأموي (أبو محمد عبد الله بن سعيد بن أبان) 17/117 : 17/111 : 11/111 الأموي (أبو أيوب يحيى بن سعيد بن أبان) 17/111 الأمين ( الحليفة العباسي ) ١٠٨ / ٣ ؛ ١١٠ /٧ أنو شروان ۲/٤١ أنيس فربحة ه؛ ه أوريا ٢/٦٥ الأوزاعي ١٤٣/١٥١ أيوب البكري الأونسي ١٤/ ١٣٢ البحتري ٥٥/٦٩ البخاري ١١٣ /١٥ ؛ ١٤٦ /١٥ ؛ ٨٤ /١٤ البرقي (أبو جعفر أحمد بن أبــى عبد الله محمد الكوني) ه١٦ / ١٩٦ ؛ ٢/ ١٦٦ ؛ 1./ 478 : 1./ 177 بزرجمهر ۲۰/۱۹۰ ؛ ۱۹۵/۲۷ ؛ ۱۹۵ ه بشر بن أبسى خازم ٢٤/٦٤ ؛ ٦٤/٦٤ أبو بشر تمامة بن الأشرس ١٠٨/١٠٨ ابن بشكوال ۱۳۲/۱۳۸ ؛ ۱۱۸/۱۳۸ بقى بن مخلد القرطبسي ١٢٧ /١٨

إسحاق بن إبراهيم الموصلي٦١ / ١٩٦٤ /١٧ ابن إسحاق ٥٤ ه ؟ ٦٦ /٢٣ ابن اسفندیار ۲۰۰/ه الأشجعي ٥٥ /٢ أبو الأشهب العطاردي ١٠٦/١٥١ الاصطخري ۲۰/۲۱٤ ؛ ۲۲/۲۱۶ الأصمعي (أبو سعيد عبد الملك بن قريب) 14/1.1 : 17/1.1 : 18/1.1 TT/1.1 : TT/1.1 : T./1.1 · 7/1.7 · 0/1.7 · 7/1.7 : 17/1.7 : 11/1.7 : 4/1.Y : » 1 · m : 1 7 / 1 · m : 7 · / 1 · r 4 17/100 4 17/100 4 1/104 1./127 : 17/117 : 17/117 5 T/10T 5 1/10T 5 17/18A f T/171 f V/17. f TE/109 £ 17/172 £ 4/177 £ 1./171 \$ \\/\\\ \$ \\/\\\ \$ \\/\\\ 5 1/19 + 9/1A9 + V/1A9 : Y/197 : A/19. : E/19. \$ A/Y+Y \$ 7/Y+Y \$ 0/197 £ 17/ 717 £ 9/ 711 £ 12/ 7 · V : \* TT1 : 1/T1V : A/T1T 10/ 777 4 2 777 ابن الأعرابي (أبو عبد الله محمد بن زياد) : 17/VT : 17/VT : YY/07 : TT/A1 : 1V/V9 : T7/V7 : 1V/12 : 11/11 : 17/A0 £ A/17 £ 71/109 £ 1./10A 

أبو بكر أحمد بن عمر ان بن موسى الحذاء ٢٣/ ٨٣١ ٧/ ٧٤ قد غج أبو بكر بن شذان ١/٧٧ أبو الجراح العقيلي ١١٣/٩ ؛ ١٤٧/٦ أبو بكر بن أبى محمد بن أحمد الخواراني الحرجاني ۲۷/۷ الجرمي ( أبو عمر ) ١٤٦ /١٦١ ؛ ١٦١ / ٤ ؛ 74/711 أبو بكر محمد بن عبد الله بن العربسي 4/190 أبو جعفر بن الأعجم ٢٦/١٢٧ 19/1.2 : 11/1.2 جعفر بن محمد ۹۱ ه أبو بكر المصحفى ١٣٢/٩ أبو جعفر بن النحاس ٢/١٤٦ ؛ ١٦/١٤٧ البلوي (أبو الحجاج) ١٩٧ ه . جعفر بن يحيى البرمكي ١٠١ /١٥ البيهقي (أبو الحسن) ٣٧ /١٥ ؛ ٣٧ / ١٨ ؛ جندب بن العنبر بن عمرو بن تميم ٥٩ ه ؟ 13 & ? . 7 ( & ? · o · s & ) 1 A · s & ? . 2/777 4 2 777 1/77 TT/7. ابن تقن ٥٦ /١ ابن جني (أبو الفتح عثمان) ١٦٩ ( ؛ أبو تمام ۲ ؛ ه ؛ ۹۰ / ؛ 11/110 التوزي (أبو محمد عبد الله بن محمد بن الحنيد بن محمد بن الحنيد القواريري ٣٦ /١٠ هارون) ۱۲۱/۲ ؛ ۱۲۱/۳ ؛ ۱۲۱/ه ؛ جهم بن مسعدة (أبو سعيد) ١٦٠/١٦٠ الجواليقي (أبو منصور موهوب بن أحمد : 12/ T.T : 0/ 17 # : A/ 171 4/472 ابن محمد بن الخضر) ۷۹ ؛ ثابت بن أبسى ثابت (أبو محمد) ١/٩٣ ؛ : 11/101 : Y/17 : 1/1. 7/12. : V/17A : A 97 77/177 : 10/177 : 2/109 ثابت بن عبد العزيز ( أبو إبراهيم ) ١١٩ /٢٥ الحوهري ۲۱۵/٥ ثابت بن نصر ۱/۸۹ ؛ ۳/۸۹ ؛ ۸۹ ا أبو حاتم السجستاني ٤٧ ه ؛ ٢٦/١٠٢ ؛ الثعالبي ٣٩/ ١٤ ه ١٤/١٨٨ ؟ : 19/12V : A/12T : TT/10 11/444 11/418 : 9/179 ثعلب (أبو العباس أحمد بن يحييي) ٤٠ / ١١ ؛ حاتم الطائي ٥ / ٥ ؛ ١٩/٨١ ؛ ١٩٥ ٢٣/ حاجى خليفة ٥٤ / ١ ؟ ٨٦ ؛ ١٠٢ /٢٦ : A/ 17 V : 1 · / 12 A : 1 · / 12 T 5 11/17 5 V/11 5 9/1. 8 + 1/1V9 + V/1V7 + > 17V 19/141 : 14/141 : 14/149 £ A/ 197 £ 17/ 1A7 £ 71/ 1A1 £ 11/149 £ 12/149 £ 17/149 £ 9/ Y. Y £ 0/ Y. . £ 0/ 199 : "/ 1 x + > 1 v + : Y · / 1 v q \$ & T1 . \$ 10/T1 . \$ 9/T1 . 17/77 : 7./7.7 19/411 الجاحظ (عمرو بن بحر الليثي) ١٧/ ١٤٦ ؟ الحارث بن جبلة ٧٤/١٢ : T/ 170 : Y0/ 172 : Y · / 172 حبيب (مولاة محمد بن العباس) ۲۱/۱۹۰ £ 1/198 £ 2/100 الحجاج بن يوسف ١٦/١١٦ 1/ 772 : 11/ 7.7

ابن حجة ٣٩ /١٣ : YE/ 1AA : Y1/ 1AA : 0/ 1AV الحسن بن براء ١٤٣ /٦ £ 17/19 · £ 72/189 £ 1/189 الحسن البصري ١٥/١٨ ؛ ٤٧/١٥ الحسن بن سعيد بن المهند ١٧/ ١٧٨ الحسن بن سهل (عامل المأمون) ١٦٠/٥ 11/194 : 17/197 : 11/197 الحسن بن عبد الرحمن بن إسحاق القضاعي : 11/192 6 7/192 5 Y·/197 £ 1/190 £ 7/190 £ 17/192 17/87 الحسن بن عبد الرحمن بن خلاد الرامهرمزي 11/190 : 14/190 : 10/190 f Y/197 f Y2/190 f Y1/190 : 17/197 : V/197 : 1/197 الحسن بن على بن أبسى طالب ١٦٣ /١٤ : 11/19v : 0/19v : T./197 أبو الحسن على بن عبد الله بن النعمة ١٢٧ /٥ Y./ 19 4 19/ 19 4 11/ 194 : TT/TA : TT/17A : A/17V : > 19v : 77/19v : 71/19v 0/179 : 77/171 £ 7/7.1 £ 1/7.1 £ £/19A الحسن بن الفضل ٣٦ /١٥ : V/ T . E : T . / T . 1 : 1 . / T . 1 الحسين بن على بن أبــى طالب ١٦٣ /١٤ 19/717 : 10/711 : 11/708 حسين على محفوظ ١٨٤ هـ : 19/ TIE : 1A/ TIT : 9/ TIT أبو الحسن المبارك بن عبد الحبار بن أحمد \$17\. 1 017\\\ 1 717 \ 1 717\\\ الصرفي ۲٦/۸۲ ؛ ١/٨٣ الحسين بن محمد بن مودود الحراني ٣٨/٤ : A/YIV : 7/YIV : 0/YIV : W/ TTT : 1W/ T19 : 9/ T1V الحطيئة ١٦/٧٤ الحكم الثاني (الخليفة الأندلسي) ١٢٨ / ١ 19/ 472 17/189 حنش بن المعتمر ۸۰ /۱۳ أبو حكيم محمد بن إبراهيم ١٦٢ /١٩ أبو حنيفة الدينوري ١٤٣ /٤ حنين بن إسحاق ١٢٢ ه حمزة الإصفهاني ٣١ / ١٢ ؛ ١٢/٤٠ ؛ الخارزانجي ٢١٥/٢٣ £ 7/01 £ 17/27 £ 11/20 الخاطب بن يوسف القرطبي ١٨١ /١٣ ؟ : Y./09 : 19/09 : 1V/09 خالد بن عبد الرحمن بن محمد بن على البرقي : V/1.7 : 1V/AT : 17/VV الكوفي ١٦٥/٢٢ £ = 12. £ 12/1.2 £ 1V/1.7 أبو خالد الكلابـي ٨٠/٥٠ ؛ ٨٠/١٦ · 17/101 · 1/10. · 0/127 الخالع (الحسين بن محمد بن جعفر بن محمد 11/100 1 70/171 1 10/100 ابن الحسين الرافقي) ٣/١٩٩ ؛ £ \$/ 1 \ £ £ 7/ 1 \ £ £ 7 \ 1 \ \ 1 Y1/YY2 4 A/199 £ 0/100 £ 7/100 £ & 10£

17/100 : 11/100 : 1./100

ابن خالویه ۹۲ / ۲۱ ؛ ۱۲ / ۲۲ ؛ ۱۰ / ۱۰ ا

Y1/17# : 1#/17# : 17/17# أبو الدرداء ١١٧/٧ ابن درستويه ۸۳ / ۱۹ ؛ ۸۵ /۷ ؛ ۱۱٤ ه ؛ : 7/107 : 7/179 : 1V/178 71/127 : a 12. : 9/179 0/117 : 17/144 : 11/107 ابن درید ۳۷ / ۱۰ ؛ ۳۷ /۱۷ ؛ ۵۰ /۳ ؛ : Y7/1.Y : YY/1.Y : 7/0V الخفاجي (شهاب الدين) ١٩٢ هـ : 0/149 : 12/177 : TT/1.0 خفاف بن عمر ۲۶/ ۶۷ £ 1/174 £ 0/127 £ 2/127 خلف الأحمر ١٣/٧٢ ؛ ١٠١/١٠١ 5 V/19 5 V/1 AA 5 9/1 A 5 ابن خلکان ۲/۷۹ ؛ ۱٦/۱۷۹ Y/ Y. T : X/ 199 الخليل (بن أحمد الفراهيدي) ٧/٧٨ ؛ دغة بنت معنج (امرأة عمرو بن جندب بن : 1V/1.V : 1A/1.7 : A A. العنبر ) ٥٩ / ٧ ؟ ٥٩ / ١١ ؟ ٦٠ / ٨ £ 17/100 £ 10/100 £ 7/12£ 14/48 : 14/71 7/198 دغفل ۱٥/٥١ الخنساء ١/٦٣ أبو الدقيش ٨٠ /١٨ ؟ ٢/٨١ ؟ ١٧/٨٣ أبو الخنساء ٨٠/١٩ أبو الدلف ۹۰/۵ ؛ ۲/۹۰ ؛ ۹۰ ه ؛ الخوارزمي ( أبو بكر ) ۲۱۵ /۲۲ ؛ ۲۱۲ / 1/91 دماذ (أبو غسان رفيع بن سلمة) ١/١٦٢ ؛ 74/ 778 : 1./ 777 : 0 الخوارزمي (القاسم بن الحسين اللغوي ؟) الدميري ٢٠٤ ه . A/ YYY : V/ YYY أبو ذر عبد الله بن أحمد الهروي ٧٧/١ خورشيد أحمد فاروق ١٩٢ ه الراضى (الخليفة العباسي) ١٧٦/١٧٦ الخوي (أبو يعقوب يوسف بن طاهر) رافع بن لیث ۸/۸۸ ؛ ۸۸/۸۸ \* Y.9 : 11/ Y.9 : V/ Y.9 ابن الربيع ١٠/ ١٢٩ ؛ ٩/ ١٢٩ ؛ ١٠/ ١٢٩ ابن خير الإشبيلي ٢٤/٧٦ ؛ ٣/٧٧ ؛ ربيعة الرقى ٦٥ هـ Y./1.0 : 1V/1.2 : 10/1.2 ربيعة بن عجل ٦٠ /٢ : 7/170 : T/170 : T/170 رمضان عبد التواب ٨٦ ه ؛ ١١١ ه ؛ 0/11A 4 m 12. 77/121 : 7./121 : 14/121 الرياشي (أبو العباس بن فرج ) ١٢٤ /٧ ؟ £ A/1AA £ 17/1A1 £ 8/1A1 0/171 : 77/187 11/19. الرياضي ( برية بن أبــى اليسر ) ١٨٢ /١١ ؛ ابن دأب (عیسی بن یزید بن بکر بن دأب) 14/ 47 \$ 17/ 147 9/01 الزباء (انظر: زنوبيا) ٥٠ /٢ ؟ ٤٧ /٨ ؟ الداني ( أبو عمرو ) ٩٢ /٨ 1/40 أبو داود سليمان بن معبد ١٦٢ /٥ الزبيدي ٩٣ ه ؛ ١٣٩ ه

الزبير بن بكار (أبو عبد الله) ١٠/١١٩ ؛ : 1/10. : 17/127 : 17/1.0 71/17· : 11/17· : 14/119 : 1/ T. T : A/ 19. 5 TT/ 109 : 1/171 : YE/17. : YY/17. 1./ 414 : 17/ 414 : 14/ 4.4 : 11/171 : 7/171 : 0/171 12/77 :/121 : 2 A/177 : 2 171 زيد بن ثابت ( الصحابــي ) ١٠٥ ه : 17/107 : A/120 : 7/120 زيد بن رفاعة ٢٠٦/ ٢٣ ؛ ٢٠٧ ه : 0/1V7 : 17/1V1 : A 107 أبو زياد يزيد بن عبد الله الكلابـي ١١٣ /٣ ؛ : 1/1/0 : A 1/7 : V/1/7 19/14 : 12/124 9/ 711 4 2/ 179 الزيادي (أبو إسحاق إبراهيم بن سفيان) الزجاج (أبو إسحاق إبراهيم بن السري) 3/17 9 377 / 7 : V/ 174 : TT/ 127 : V/ 184 ابن السراج ١٣٩ /٦ ؛ ١٤٢ /٢٢ 19/111 ابن سعد القين ١٩٤ هـ الزجاجي (القاسم عبد الرحمن بن إسحاق) سعدان بن المبارك (أبو عثمان المكفوف) YY/ 1A1 : 1V/ 1A1 : 12/ 1A1 ; » 177 ; 7/1.0 ; 1V/AE ابن زرقون (أبو عبد الله محمد بن سعيد) 14/ 444 12/179 ابن سعید ۲۲۱ /۳ ؛ ۲۲۲ /۱ زكي مبارك ٢٠٦ /١٤ أبو سعيد الوراق ٧٧ /٢ الزمخشري ( أبو القاسم محمد بن عمر ) ۲۲ /۹ سعید بن سماك بن حرب ۸۰/۸۰ 3 5 1 / 57 3 7 1 1 7 2 7 1 1 4 3 سعید عبود ۴۳ /۱۳ : 17/ Y . 2 . 2/ 1 . 4 . T/ 1 A V السفاح (الخليفة العباسي) ١١٣/٧ : 10/ Y . q : 1/ Y . q : 7/ Y . o سقراط ۱۱/۳۷ : 1./ 71. : 9/ 71. : 19/ 7.9 السكري ٤٠ /٩ ؛ ٥٧ /١٧ ؛ ٥٧ /١٩ ؛ Y./Y1. : 1A/Y1. : 14/Y1. » 188 : » 177 : 11/17 : 11/717 : A/717 : 7/711 ابن السكيت ( أبو يوسف يعقوب بن إسحاق ) : 4/ TIX : V/ TIX : T/ TIX \$ 77/ V7 \$ & TO \$ 17/ TE 17/719 : 17/718 : 17/718 · 11/12 · \* 177 · #/11. 7/770 1./17. 4 71/10. 4 11/149 زنوبيا (انظر : الزباء) ٢/٦٥ ؛ ٥٠/١ : A/ 178 : V/ 178 : YE/ 171 زهدي يكن ۳۹ /۱۹ 14/178 : 17/178 : 17/178 الزهرى ١٤٧ /٧ 4 A/17V 4 2/172 4 8/172 زهیر (بن أبسي سلمي) ۳/۳۹ £ 4/19. £ 11/111 £ 77/141 أبو زيد الأنصاري ٧٢/١٣ ؛ ٧٨/٥ ؛ 7./7.4 : 10/7.7 : 17/19: £ 17/1.. £ 11/10 £ 1/11 4 4/711 4 & T.V 4 1A/T.V 4 11/100 4 7/100 4 7/101 2/772 4 9/710

الشماخ ٧٥/٢٤ سلمة بن عاصم (والد المفضل بن سلمة) شمس المعاليقابوسبنوشمجير ٤٠ / ٢٢ ؛ ١٤ / ٩ \$ 17/119 \$ A/119 \$ 17/02 10/17. : 12/17. : 1./17. الشنفري ۲۰۳ /۱۹ : A/17 : 11/171 : 7/171 شیخو ۱۹۵ ه £ > 107 : 17/107 : 7/121 صالح بن عبد القدوس ٣٩ /٥ · 7 2 / 17 · 4 2 / 100 4 7 · / 10 m صحار بن العباس (أو عياش) العبدي ٢ه / ۸ £ 1/122 £ 7/V1 £ 12/07 \$ \$/1V4 \$ TT/1VA \$ V/1VT 0/ 777 7/191 صفاء خلوصی ۱۹۳ ه سليمان الحكيم ٧٤/ ١٩/ الصفدي ۱۹۱/۲ ؛ ۱۹۲/۹ أبو سليمان الخطابسي ١٤٤ /١٤ أبو الصقر إسماعيل بن بلبل ١١/١٦٧ سلیمان بن وهب ۱۸/۸۲ ؛ ۲۰/۸۲ صلاح الدين الهادي ٥٧ / ٢٥ السموأل ٥٦/٥ الصلتان العبدي ٣٩ ٣/ سيبويه ١/١٠٨ ؛ ٢١/١٠٧ ؛ ١٠/١٠٨ الصولي ١٦٨ /٣ ؛ ١٧٤ / ١٤ ؛ ١٨٠ / ٥ ؛ : 10/10. : T/122 : 1./11T A 1 1 A 1 A 1 A . 71/31 : 7.7/37 ضبة بن أد بن طابخة بن إلياس بن مضر بن ابن سيدة الأندلسي (أبو الحسن) ١٤٦/٦ معد ۲۳/۷۳ السررافي (أبو سعيد) ١٢٣ /١٧٤ ؛ ١٨/ ١٨٨ طاهر بن الحسين ٨٨ /١١ ؟ ٨٨ /١٣ ؟ ! Y/199 : \* 177 : 9/189 £/ 19 4 7/ 19 4 2 17/ 11 17/712 سيف الدولة الحمداني ١٨/ ١٢٣ ؛ ٢١/ ٢١ طاهر بن عبد العزيز الأندلسي ه ٩ ه ؟ السيوطى ١٨٦/١ ؛ ١٨٣ /٢ ؛ ١٨٣ هـ ؛ YE/ 17V : 17/ 17V : 11/ 17V 1./197 ابن شاذان ۱۲۳ ه To/121 : TE/121 : 17/121 الشافعي ٨٩ ه : 7/120 : 7/120 : 77/121 الشرقي بن القطامي (أبو المثني الوليد بن الحسين 10/100 5 A/120 5 V/120 الكلبى) ٣٥ /١٦ ؛ ٥٥ /٧ ؛ ٥٥ ه ؛ طاهر بن عبد الله بن طاهر ۹۲ ه ؛ ۹۳ ه ؛ : 10/197 : 1·/1V1 : 0/122 » 107 · 1./107 10/717 : 77/717 : 77/7.7 أبو طاهر محمد بن على بن محمد بن يوسف 7/77 العلاف ٨٢/ ٢٥ ؛ ٢٨/ ٢٦ شريك بن عمير ٦٨ /٥ ؟ ٦٨ /١١ ؟ ٦٨ /١٢ الطالقاني (أبو الحسن على بن الفضل المؤيدي) 10/71 : A/ T.7 : 12/ T.0 : A/ TA شعبة بن الحجاج ٧/٧٨ 7/770 الشلوبين ١٢٩ /١٣

الطبراني ١١٨ ه أبو عبد الله أحمد بن محمد الخولاني ١٦/ ١٢٩ الطبري ١٨٤ /٨ عبد الله درویش ۱۵۰ /۲۰ طرفة ٥٥ / ٣ ؛ ٧٤ / ١٤ ؛ ٥٧ /٥ عبد الله بن الزبير ١١٦ /١١ ؛ ١١٦ ه ؛ الطرماح ۲۶/۲۶ 4./14. ابن طریف ۱۲/۱۲۷ عبد الله بن الشاماتي ١٠٤ /١٠ طلحة بن طاهر ۸۹/۱۷ عبد الله بن طاهر ۱٦/٨٩ ؛ ٢/٩٠ ؛ الطوسي (علي بن عبد الله بن سنان التيمي) 1/91 4 0/9. 78/187 : 19/V7 : 9/V7 (عبد الله) بن العباس ۱۱۷ / ۲ أبو الطيب اللغوي ٢/٩٢ عبد الله بن محمد ۲/۷۷ الظافر (الحليفة الفاطمي) ١٤/١٧٧ ؛ عبد الله بن محمد بن جعفر ۳۷ /۱۹ 17/144 عبد الله بن محمد بن السيد البطليوسي ١٢٧ /٦ ؛ عائشة ١١٧ / ٦ V/179 5 2/179 5 77/17A العباس بن الأحنف ٢/٦٧ ؛ ٢٧ ٦٧ عبد الله بن محمد بن عبد العزيز ١١٩ /٢٤/ عباس إقبال ١٨٥ ه . عبد الله بن محمد بن و داع ۱۱۸ ه العباس (بن عبد المطلب) ٩٥/ ٢١/ (عبد الله) بن مسعود ۱۱۷/۷ عباس العزاوي ١٦٧ ه . أبو عبد الله يزيد ٧٣/٧ العباس بن محمد (أخي الخليفة السفاح) عبد المجيد عابدين ١٣٤ ه . عبد المطلب ١٩٥/٢١ أبو العباس محمد بن العباس بن الفرات ٧٩ / ١٥ عبد الملك بن سليمان بن سليمان بن أبسى عتاب عباس بن محمد الهاشمي ٧٦ /١١ الجذامي ۱۲۸ /۱۲۸ ابن عبد البر (أبو عمر) ۱۳۲/۹ ؛ ۱۸۱/ عبد الملك بن محمد بن هشام ۷۷ /۳ 7/111 4 8 أبو عبيد البكري ٢٨ /٤ ؛ ٣١ /١٧ ؛ عبد الحسين الطبيب بن محمد حسن التبريزي ٥٠٠هـ. 71/07 4 18/07 4 14/27 ابن عبد ربه ه ۹ ه ، ۲۲۲ ه A 7 4 17/0 4 1 1/0 4 4 7/0 4 عبد الرحمن بدوي ۲۶/۱۰ ؛ ۲۶/۱۸ £ 12/1.2 £ 1V/1.7 £ 7./47 أبو عبدالرحمن اللحية( اللجنة! ) ٩٣ه؛ ٣٩هـ. : 1./11A : V/11A : \* 11T عبد الستار فراج ۱۹۸ ه £ 17/172 £ 17/171 £ 4/171 عبد السلام محمد هارون ۱۶۶/۹ : V/171 : T1/179 : 0/170 عبد العزيز بن عبد الله بن ثعلبة الأندلسي ٨٩ ه : 1./147 : V/147 : 9/141 عبد العزيز بن محمد بن أيوب البكري٣/١٣٢ \$ \ 188 \ 188 \ 188 \ 188 \ 188 \ 188 \ 188 \ 188 \ 188 \ 188 \ 188 \ 188 \ 188 \ 188 \ 188 \ 188 \ 188 \ 188 \ 188 \ 188 \ 188 \ 188 \ 188 \ 188 \ 188 \ 188 \ 188 \ 188 \ 188 \ 188 \ 188 \ 188 \ 188 \ 188 \ 188 \ 188 \ 188 \ 188 \ 188 \ 188 \ 188 \ 188 \ 188 \ 188 \ 188 \ 188 \ 188 \ 188 \ 188 \ 188 \ 188 \ 188 \ 188 \ 188 \ 188 \ 188 \ 188 \ 188 \ 188 \ 188 \ 188 \ 188 \ 188 \ 188 \ 188 \ 188 \ 188 \ 188 \ 188 \ 188 \ 188 \ 188 \ 188 \ 188 \ 188 \ 188 \ 188 \ 188 \ 188 \ 188 \ 188 \ 188 \ 188 \ 188 \ 188 \ 188 \ 188 \ 188 \ 188 \ 188 \ 188 \ 188 \ 188 \ 188 \ 188 \ 188 \ 188 \ 188 \ 188 \ 188 \ 188 \ 188 \ 188 \ 188 \ 188 \ 188 \ 188 \ 188 \ 188 \ 188 \ 188 \ 188 \ 188 \ 188 \ 188 \ 188 \ 188 \ 188 \ 188 \ 188 \ 188 \ 188 \ 188 \ 188 \ 188 \ 188 \ 188 \ 188 \ 188 \ 188 \ 188 \ 188 \ 188 \ 188 \ 188 \ 188 \ 188 \ 188 \ 188 \ 188 \ 188 \ 188 \ 188 \ 188 \ 188 \ 188 \ 188 \ 188 \ 188 \ 188 \ 188 \ 188 \ 188 \ 188 \ 188 \ 188 \ 188 \ 188 \ 188 \ 188 \ 188 \ 188 \ 188 \ 188 \ 188 \ 188 \ 188 \ 188 \ 188 \ 188 \ 188 \ 188 \ 188 \ 188 \ 188 \ 188 \ 188 \ 188 \ 188 \ 188 \ 188 \ 188 \ 188 \ 188 \ 188 \ 188 \ 188 \ 188 \ 188 \ 188 \ 188 \ 188 \ 188 \ 188 \ 188 \ 188 \ 188 \ 188 \ 188 \ 188 \ 188 \ 188 \ 188 \ 188 \ 188 \ 188 \ 188 \ 188 \ 188 \ 188 \ 188 \ 188 \ 188 \ 188 \ 188 \ 188 \ 188 \ 188 \ 188 \ 188 \ 188 \ 188 \ 188 \ 188 \ 188 \ 188 \ 188 \ 188 \ 188 \ 188 \ 188 \ 188 \ 188 \ 188 \ 188 \ 188 \ 188 \ 188 \ 188 \ 188 \ 188 \ 188 \ 188 \ 188 \ 188 \ 188 \ 188 \ 188 \ 188 \ 188 \ 188 \ 188 \ 188 \ 188 \ 188 \ 188 \ 188 \ 188 \ 188 \ 188 \ 188 \ 188 \ 188 \ 188 \ 188 \ 188 \ 188 \ 188 \ 188 \ 188 \ 188 \ 188 \ 188 \ 188 \ 188 \ 188 \ 188 \ 188 \ 188 \ 188 \ 188 \ 188 \ 188 \ 188 \ 188 \ 188 \ 188 \ 188 \ 188 \ 188 \ 188 \ 188 \ 188 \ 188 \ 188 \ 188 \ 188 \ 188 \ 188 \ 188 \ 188 \ 188 \ 188 \ 188 \ 188 \ 188 \ 188 \ 188 \ 188 \ 188 \ 188 \ 188 \ 188 \ 188 \ 188 \ 188 \ 188 \ 188 \ 188 \ 188 \ 188 \ 188 \ 188 \ 188 \ 188 \ 188 \ 188 \ 188 \ 188 \ 188 \ 188 \ 188 \ 188 \ 188 \ 188 \ 188 \ 188 \ 188 \ 188 \ 188 عبد العزيز الميمني ١٣١ هـ ؟ ١٤٨ هـ ؟ : T/178 : 1/177 : 0/177 12/711 \$ \$/18V \$ 7/18V \$ 17/180 عبد العليم الطحاوي ١٦٨ ه . : 1./1TV : 9/1TV : V/1TV عبد الله بن أحمد بن الخشاب ١٧٥ /٩ : 14/14x : 17/14x : 7/14x

9/91 : 0/91 : 7/91 : 17/92 5 11/1 · · · 6 0/1 · · · · \$ 2/1 · · : 12/1.7 : 2/1.7 : 0/1.1 £ 12/1.7 £ 11/1.7 £ 4/1.7 : V/ 1.V : E/ 1.V : Y/ 1.V 5 17/1.V 5 9/1.V 5 A/1.V : 17/1.A : 7/1.A : 10/1.V £ 7/11. £ 12/1.9 £ 17/1.9 · 1/11 · 1 · /11 · 7/111 : 17/114 : 11/114 : 4/114 £ 2/112 £ 7/112 £ 1/112 5 7/110 5 17/112 5 7/112 : 10/110 : V/110 : T/110 : 0/117 : T/117 : T./110 f Y/11A f Y1/11V f 1V/11V £ 1/17. £ 19/119 £ V/119 : 19/171 : 18/171 : A/171 \$ 7/178 \$ 1/178 \$ A/17T \$ A 178 \$ 17/178 \$ 11/178 : T1/1TV : 1T/1TV : T/1TV : 11/174 : T1/17A : 1/17A £ 0/181 £ 88/189 £ 81/189 £ 7 £ / 1 70 £ 10 / 1 70 £ 7 / 1 7 £ \$ \text{\$\psi\$ \langle \text{\$\psi} \langle \text{\$ : T/1TX : 1./1TV : 0/1TV

5 4/12 + V/12 + 7/12 · 19/122 : 12/12 : 17/12 . 77/122 5 77/122 5 71/122 17/120 4 12/120 4 1./120 £ \$ 120 £ 77/120 £ 19/120 : T/101 : A/12V : 1/127 \$ & 101 \$ 10/101 \$ A/101 101/07 : N/107 : 0/107 : TT/10T : 1V/10T : 1/10T £ 4/177 £ 17/170 £ 17/100 : 12/1V0 : » 1V7 : 19/1VY £ 9/717 £ 1/718 £ 77/717 . A TTT & A/T19 & 18/T1A عبيد بن شرية الحرهمي ٥١ / ١٥ ؟ ٢٠/٥١ : 17/127 : 7/V1 : 17/0Y T/ TTT : 10/ T17 : TT/ T17 أبو عبيد القاسم بن سلام ١٤ /١٩ ؛ ١٥ /١ ؛ 5 T./TT 5 1/TT 5 A/19 \$/ TO \$ \$/ TA \$ A/ TE \$ 7/ TE 17/20 4 0/20 4 2/20 4 7/22 \$ 10/02 \$ 17/2A \$ 1A/27 0/ \7 : 7/ \7 : 8 \0 : 1 \0 / \0 » A 0 5 T / A 5 5 1 1 / A 5 5 7 1 / V7 : 1/ AA : A A V : Y/ A V : 7/ A 7 5 12/AA 5 11/AA 5 V/AA 0/ A4 5 8/ A4 5 2 AA 5 17/ A \$ \$/ 9 · \$ TT/ A 9 F T · / A 9 : T/91 : T/91 : > 9 . : V/9. 7/97 4 2/97 4 9 91 4 12/91 : 11/97 : 1 · /97 : A/97 1/97 · 7/97 · 2 97 · 17/97 

: 7/12+ : T+/174 : V/17A : 19/120 : 17/120 : A/127 : 1/101 : V/12A : T/12A : 17/107 : T/107 : V/101 4/10T : 0/10T : 10/10T \$ \$/10V \$ V/100 \$ 1\$/10T : T/10x : T1/10v : 4/10v 5 0/17V 5 A/17£ 5 9/17Y : 1 · / 1 ∨ Y : 4 / 1 ∨ Y : ∨ / 1 ∨ Y 19/147 : 18/147 : 11/147 ! \\/\\ ! \!/\\\ ! \\/\\\ : TT/ 1AT : 0/ 1AT : T · / 1VA £ 9/1A9 £ 7/1AA £ 0/1AT : Y./ 19V : 2 19Y : 2/19Y : 1/ T · A : 9/ T · E : 2/ 19 A : \* TTT : 17/TT1 : A/T19 1/ 472 أبو عبيدة معمر بن المثنى ٣١ / ١٨ ؛ ٦٤ / ٧ ؛ : 17/10 : 11/12 : V/12 · ~ 1 · £ · > 1 · ~ · 1 / 1 · ~ \$ \$/1.0 \$ & 1.8 \$ 1V/1.8 : 17/117 : 10/100 : 2/100 : "/ 171 : 17/ 17 . : 11/ 127 ! Y/\\Y : \/\\Y : \/\\\\) : 1 m / 1 7 £ : m / 1 7 £ : 9 / 1 7 m : 1V/1VA : 7/1V1 : 1·/170 : 10/198 : Y/191 : A/19.

5 A/Y+Y 5 7/Y+Y 5 17/197 : 0/717 : 17/717 : 17/7·V £ A/TT1 £ V/TT1 £ 1/T1V 14/ 444 : \* 441 : 14/ 441 العتابي (أبو محمد عبد الرحمن بن محمد) : 0/179 : 1A/17A : 9/17V 17/181 أبو العتاهية ٣٩/٥ عثمان بن عفان ٥٢ / ١٢ ؛ ٩ / ٨٧ ؛ ١٠ / ٨٧ 7/114 أبو عدنان ١٠٠ /١٤ عدي بن جندب ٥٩ ه . عرقوب (رجل من العماليق) ٥٦ (١٣/ ؟ 11/07 : 11/07 العريان بن شهلة الطائي ٦٢ /١٠ عزة حسن ١٦٠/٥ العسكري ( أبو هلال ) ٤٦ / ١٦ ؛ ٥٧ / ١٢ £ 17/101 £ 4/77 £ 11/7. 1./12 : 17/170 : 77/172 : » 199 : » 191 : A/1AT : 17/7.1 : A/7.1 : E/7.1 : A/ Y · Y · A Y · 1 · Y · Y · Y · Y · Y : 1 2 / Y · W : 2 / Y · W : Y o / Y · Y 77/7.7 : 77/7.7 : 10/7.7 : 1 · / Y · £ : A / Y · £ : Y / Y · £ 17/7.2 : 17/7.2 : 17/7.2 71/771 4 70/717 4 77/717 عطاء بن مصعب ۲۱۲ /۲۱۳ ؛ ۲۱۸ /۱۵ ؟ . \* 714 : 1/714 العكبري ٣٩ /١٣

عكرمة ١١٧/٦

£ 7/120 £ 0/121 £ 7/12. أبو عكرمة عامر بن عمران الضبسي ١٥٨/٢ : \* 107 : 17/107 : A/120 : V/109 : T. /10A : 7 /10A 11/104 : 1/104 17/171 : 19/109 : 17/109 على بن عبد الله بن محمد بن عبد الباقي العقيلي . : 4/17 : x/17 : E/17Y . . 4. على بن أبــى عبيدة ٢١٧ ه . : 11/ T.T : = 147 : V/ 17V ابو على الفارسي ١٢٣/ ١٩٤ ؛ ١٤٤ /١٠ ؛ V/ YY & 5 7/199 5 0/1A1 5 18/18V علاقة بن كريم ( أو كرشم أو كرسم ) الكلابسي £ 7/V1 £ 12/07 £ 2/07 1/410 على بن محمد الصاغاني الأهوازي ١١٤/٦ ؛ 2/77 على بن محمد بن عبد الله بن الهيثم بن بختيار علقمة ( بن عبدة ) ٥٨ /٩ علقمة بن علاثة ٧٤/٩ على بن محمد الماوردي ٣٧ /٦ على بن أحمد المهلب ي ١٧٥ /٣ على بن مهدي الإصفهاني ( أبو الحسن ) ١٦٦ /٦ أبو على إسماعيل بن يحيى بن المبارك اليزيدي 11/778 \$ V/V9 \$ 7/V9 \$ 18/VA أبو عمر أحمد بن أبى الحباب ١٣٨/٤ ؟ 14/14 : 17/14 T/127 : 10/1TA علي بن أبــى ثابت ٩٣ ه . عمر بن عبد العزيز ١٨ /١٩ أبو على الحسن بن عليل العنزي ٨٢/٢٠ عمر بن محمد بن سیف ۱/۱۰۵ على بن حمزة الإصفهاني ١٨٧ /٣ ؟ ١٨٧ /٧ عمرو بن الأخنس ٦٧ /١٣ 19/144 عمرو بن جندب بن العنبر ۹ه/۷ على الحرجاني ١٨٧ /١٥ علي بن أبسي طالب ١٦/٤٠ ؛ ١٣/٨٠ ؟ عمر بن الخطاب ١١٧/٥ £ 4/AV £ 14/A1 £ 12/A. أبو عمرو الشيباني ( إسحاق بن مرار ) ٧٢ / ١٣ : 17/17 : 7/11 : 1./AV £ 71/1.9 £ 17/1.9 £ 1.1/AE 4/170 5 V/19. 5 V/1V1 5 A/17T على بن عبد العزيز (أبو الحسن البغوي) ٨٧ هـ 17/77 : 17/71 : 17/717 1 0 4 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 4 9 عمرو بن عدي ۷۵/۲ ابو عمرو بن العلاء (زبان بن عمار بن 17/17 : 70/119 : 19/119 العريان) ٧٧ /٦ ؟ ٧٧ /٨ ؟ ٧٧ /١٠ £ 11/171 £ 11/171 £ 0/171 : 11/1.7 : 11/1.1 : V/VA : A/177 : 2 171 : 77/171 : 1A/1.7 : V/1.0 : 7/1.7 : A 172 : 7/172 : 0/177 · 10/109 · 70/127 · 9/11. £ V/18x £ 77/17V £ 11/17V

ابن الفرضي (أبو الوليد) ١٨/ ١٨٧ ؟ 12/192 : 72/10 : 14/14 7/144 : 19/144 17/717 : 11/7.4 : 1./7.7 فريد الدين عطار ١٧٤ هـ V/ TTT : 11/ TIT أبو فزارة الرقى ١٦٠ /١ عمرو بن معديكرب الزبيدي ١٥٩ /١٢ الفزاري ۱۹٤/۸ عمرو بن المنذر بن ماء السماء ٧٤ /١٠ فؤاد سزكين ٥٢ / ١٦ ؛ ١١٣ ه ف أبو العميثل الأعرابسي (عبد الله بن خالد) فؤاد سيد ١٣٩ هـ 17/127 : V/2. أبو القاسم إبراهيم بن السري بن يحيى بن تميم عوانة بن الحكم ٤٥ /٣ ؛ ١٧١ /١٠ 17/17 : 11/101 عيسي بن عمر الثقفي (أبو عمرو) ١١٠ ه القاسم بن بشار بن الأنباري ١٥٨ /١٣ ؛ عيسى بن مريم عليه السلام ٧٥/ ٢٠/ 12/772 : 72/171 عيينة بن المنهال ٤/ ٤٠ القاسم بن ثابت السرقسطي ١٤٣ /١ ؟ ١٤٣ /٨ الغزالي ١٤ هـ القاسم بن سعدان ١٦/١٤٠ ؛ ١٤٤/٥ ؟ غسان بن جبلة ٧٤ /١٢ غسان بن ذهيل السليطي ١٥/٥١ . \* 717 : 9/100 أبو الغنائم محمد بن علي النرسي ١٦٢/٢٠ أبو القاسم بن شيران (شيراز) الكاغذي الفارابي ٢٥ / ٣ ؛ ٢٥ / ١٢ ؛ ٢٥ / ١٦ ابن فارس ه ۲۱ / ۱۳ ؛ ۲۲۲ /۳ ؛ ۲۲۲ /۷ أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز أبو الفتح إبراهيم بن علي ١٨١/٥ البغوي ٩٣ ه . الفتح بن خاقان ١٦٧/٩ القاسم بن عيسي ٩٠ ه . فخر الدولة بن بويه ٣٩ /١٥ القالي (أبو على إسماعيل بن القاسم) ٧٦ /١٨ الفراء (أبو زكريا يحيى بن زياد) ١٠٨/١٠٨ : A/17A : Y1/1.0 : Y1/1.Y 5 V/1.9 5 T/1.9 5 1V/1.A : 0/17x : 11/177 : 9/17x 10/11. 4 17/1.9 4 11/1.9 : Y · / 1 TA : > 1 TA : 19/1 TA £ 12/17 + 11/17 + 4/114 : 1m/1ma : 1/1ma : 1/1ma 11/124 : 17/128 : 10/17. £ A/ 178 £ Y0/ 17 · £ 14/ 17 · : 1V/121 : 10/121 : A 12. £ 1/127 £ 72/121 £ 71/121 : 14/127 : 1V/127 : T/127 أبو الفرج الإصفهاني (علي بن الحسين) : A/122 : 7/128 : TT/127 : 14/124 : 17/122 : W/TT 4 A/101 4 4/12V 4 & 120 37/ 1AV : 1/17E £ \$/ 1 \ 1 \ 1 \ 7 \ 1 \ 0 \ £ / 1 \ 0 \ \ . . A 1A7 : 0/1A7 ابن فرحون ۱۲۹ /۱۵ القتبىي (راوية ابن الكلبى) ١/١٤٤ /١ الفرزدق ٥٥ /٢٠

ابن قتيبة ( أبو محمد عبد الله بن مسلم ) ٥٧ / ٢٢ \$ V/0V \$ 7/0V \$ 1./07 : 1V/V9 : 19/7. : V/09 · T./ 12V · 0/ 12T · 1/ 177 4 10/111 4 12/111 4 0/1.2 £ = 1 A + £ + £ / 1 V A + 17 / 170 10/117 : 17/117 : 11/117 9/778 4 19/7.7 4 11/144 11/ 4 2 7/117 4 m3/ \/ 17 القشيري ٢٢٥/٥ القضاعي ٣٨ / ١ : Y/ 177 : 19/ 17 · : YW/ 12A قطرب ۸ م / ۱۵ ؛ ۱۹ / ۱۷ ؛ ۱۹ / ۱۹ ؛ 10/11. : 11/117 : 11/11 : 0/197 : 1/191 : 9/1AA 1/191 10/197 : 7/197 القفطي ١١٨ ه . القمى (أحمد بن إبراهيم بن سمكة) ٢٠/ ١٨٢ کلیب ۱۹۵/۲۳ كليلة ١/١٩٥ ؛ ٢/٢٠٤ : V/1AT : 0/1AT : T/1AT الكندي ۲۱۷ ه 11/772 : 10/12 : 9/12 اللحياني ( أبو الحسى على بن المبارك ) ١٦/٨٤ ابن القوطية (محمد بن عمر) ١١/ ١٢٧ ؟ : 11/1VA : TT/12T : = 11. £ 1./17x ; 7/17x ; £/17x £ 1/19. £ 1./129 £ A/129 17/177 : 17/171 : 11/171 f 7/197 4 1./19. 4 0/19. 17/121 : 17/121 : 17/179 17/77 : 7./7. : 17/7.7 A/188 9 77/181 9 78/181 كراع النمل (على بن الحسن الهنائي الأزدي) لقمان الحكيم ٤٤ / ١٠ ؛ ٤٤ ه ؛ ٢٧ ؟ 7/129 : 17/122 1/ VE : 1/07 الكسائي ( أبو الحسن على بن حمزة ) ١٢/٧٣ لقيط بن زرارة ٥٧/١ الليث ٦١ /٢٣ : 17/1.A : V/1.A : 7/1.A ليث بن أبى سليم ٦٦ /٢٣ مارية (ماوية) بنت مغنج (دغة) ٢/٦٠ · 77/127 · 1./117 · > 11. المازني ١٤٦ / ١٨ ؛ ١٦١ /٥ ؛ ١٦١ / ٢٥ 1./190 4 V/19. 4 0/19. 4 19/1VA مالك بن أسماء بن خارجة ١٧/ ١٣٤ 7 2 / 3 7 مالك بن أنس ٨٩ ه ؛ ١٤٩ /٥ الكشوري (عبيد الله بن محمد) ١٢٧ / ٢٥ ؛ المأمون ( الخليفة العباسي ) ٥٠ / ٢٠ ؛ ٨ / ٨٨ . = 107 : 9/181 Y/ V9 : 1/ V9 : . VA : 10/ VA کعب بن زهیر ۵۷ /۲۱ كعب بن سعد الغنوي (كعب الأمثال) ٣٩ ه Y./1.1 : A 91 : A 9. : 0/ A 8 11/1.4 : 4/1.4 : 41/1.7 ابن الكلبى (هشام بن محمد بن السائب) · 1 1 / 0 2 · 7 / 0 2 · 1 2 / 0 7 7/17.

محمد الشندبسطى الأزهري ١٧٧ /٢٣ محمد شفیع ه ۹ ه محمد بن الطاهر الشريف الرضي ٣٧ /٢١ محمد بن طرخان ۲۰/۱۰۶ محمد بن العباس بن محمد اليزيدي ١/١٠٥ محمد بن عبد الباقي بن محمد ١٧٥ /٧ محمد بن عبد السلام ۱۲۷ / ۱۹ ؛ ۱۲۷ / ۲ محمد بن عبد السلام الخشني ١٩/ ١٤٦ محمد بن عبد العزيز ١١٩ /٢٣ أبو محمد عبد الله بن مخلد (محمد) بن خالد ابن عبد الله التميمي النيسابوري ١١٨ ه محمد بن عبد الواحد بن على بن رزمة ٢١/ ١٠٤ محمد بن عتاب ۱۲۸ / ۱۲۸ ؛ ۱۲۸ / ۱۸ محمد على النجار ١٤٨ /٢٠ ؛ ١٦٨ هـ محمد أبو الفضل إبراهيم ٩٣ هـ ؟ ١٩٣ هـ . محمد بن القاسم بن بشار بن الأنباري (أبو بكر) ۱۱/۱۲۰ ؛ ۱۷/۱۲۱ ؛ 1 19/127 6 0/189 6 10/178 : 17/107 : A/10. : T1/12A \$ 1A/109 \$ & 10A \$ 19/10T f Y/1V7 ! 1T/1V0 ! E/174 \$ 12/1V7 : A/1V7 \$ 2/1V7 f T/1VA : 1/1VA : 7/1VV £ 12/1VA £ 17/1VA £ 9/1VA : T/1A. : T/1A. : 19/1V9 5 17/1A· 5 1·/1A· 5 7/1A· : TT/ 1A1 : T · / 1A1 : A/ 1A1 : Y/1AE : Y/1AY : ... 1A1 £ 7/11 + 72/11 + 9/112 £ 7/ T. # 71/ T. T £ 1./ 192 17/772 محمد بن كعب القرظي ٥١ /١٤

المبرد (أبو العباس محمد بن يزيد) ۲۱/۲۱ : \* 177 : 1/70 : 1V/7E 5 V/129 5 1V/127 5 V/127 1/198 : 1./149 المتلمس ٥ / ٢٣ ؛ ٢٤ / ١٤ ؛ ٥٠ / ٥ المتنبى ١٩/١٢٣ المتوكل (الخليفة العباسي) ١٦٣/١٦٣ ؛ 11/17 : 12/17 أبو المثنىدارم بنمحمد بن زيد النهشلي ١٦٢ /١٩ أبو محلم محمد بن سعد السعدي ٩/١٦٠ ؛ 11/17. محمد بن أيوب البكري (جد أبسي عبيد البكري) 11/181 محمد بن حبيب ٥٤ / ١٨ ؛ ١٨/٧ ؛ Y · / 1 V Y : 1 A / 1 V Y : 1 1 / 1 7 £ £ 11/19. £ 1./119 £ = 11. 1./191 : 77/19. : 7./19. 4/197 : 0/197 : T/197 0/778 9 17/707 9 17/197 محمد بن الحسن ١٥٣ /٧ محمد حسن آل ياسين ( الشيخ ) ٣٩ ه ؛ ١٨٦ ه محمد بن الحسن الباذنجاني المصري ١٠٢ / ٢٥ محمد بن الحسن بن على بن عبد الله بن هانىء الشارنقاشي ۱۲۲ / ٤ ؛ ۱۲۲ /٧ ؛ T/ 177 : 2 177 محمد بن الحسين بن موسى السلمي ٣٦ /١٣ محمد حميد الله ١٩١ ه ابو محمد بن الدمينة ٢٠/١٤٢ محمد بن السائب بن الكلبعي ١١٢/٥ محمد بن سلام الجمحي ١٤٣ /٩ ؛ ١٦٠ /٢٠ محمد بن سلامة القضاعي ١٧٥/٥ محمد بن سهل ۱۶۳ /۸

المعتمد بن المعتضد (أمير أشبيلية) ٢١/ ١٣٢ محمد بن محمد بن أحمد بن المسلمة ٢١/١٠٤ معد بن أسد ٥٧ /١١ محمد بن مراد الثاني ۲۰۶/ه معز الدين ( الخليفة الفاطمي ) ١٨٢ /١٨٢ محمد مصطفى هدارة ١٨٥ ه . المفضل بن سلمة ٤٥/١٣ ؛ ٤٥/١٦ ؛ محمد بن معن ۱۳۲ /۱۳۲ ؛ ۱۳۲ /۲٤ £ 17/09 £ 0/0V £ 19/0£ محمد موسی هنداوي ۲۱۰ ه . 4/1.4 : Yo/74 : YY/7Y محمد بن وهب ۲۱/۱۲۷ 17/17 : 17/11 : 1 - / 1 - 4 المختار ۱۱۸/۱۱٦ 17/101 : 17/10. : 11/127 المدائني ۱۹۳ / ه \$ \$/17V \$ \tau/194 المرزبان (أبو عبد الرحمن) بن سابور (جد على بن عبد العزيز ) ٩٣ ه . : Y/1V1 : Y1/1V. : Y/17A المرزباني ١٩١/ه ؟ ١٩١ ه . المرزوقي ٢٥ /١٨ £ 7/177 £ 70/171 £ 1A/171 مروان بن حیان ۱۳۲ /۸ : YY/\VY : \o/\VY : 7/\VY أبو مروان حيان بن حيان ١٣٨/٤ ؛ 14/144 : 1./144 19/100 : 7./12 : 19/100 مسافر بن أبسي عمرو ٧٤ /١٦ : 10/1VA : 0/1V7 : Y1/1V0 أبو مسحل الأعرابىي (عبد الوهاب بن : A/1A. : V/1A. : T/1A. حریش ) ۱٦٠ (٣ مسلم بن الحجاج ١٤٦ /٢٢ 19/4.4 : 18/4.1 : 41/194 أبو مسلم الخراساني ( بهزادان بن بندار هرمز ) : 17/ TIT : 1V/ TIT : T/ T.A 14/144 17/778 : 17/717 : 4/717 مصعب بن عبد الله (عم الزبير بن بكار) 9/120 : 7/120 : 77/17. المفضل الضبى ٢٠/٥٢ ؛ ٢٥/٢٢ ؟ : 17/7. : 9/04 : 17/0T المطرز غلام ثعلب (أبو عمر الزاهد) f Y1/7Y : 1A/7Y : 19/7. \$ \$/187 \$ 0/189 \$ 17/17F 7/ 7 5 5/ 7 5 7/ 7 5 1/ 77 9/112 : YE/1EV : \V/YY : \ \ /YY : \ \ /YY مطرف بن الشخير ۲۷/٤٧ 11/ 44 : 4/ 44 : 0/ 44 : 4/ 44 أبو المظفر محمد بن آدم الهروي المقدسي . = 11A · £/11A : 1V/VE : V/VE : T1/VT معاوية ( بن أبسي سفيان ) ٤١ / ٣ ؛ ٢١/ ٢١ : 17/V0 : Y0/V2 : Y./V2 \$ & Vo \$ 1A/Vo \$ 12/Vo 11/07 المعتز (الخليفة العباسي) ١٧٥ /٢ 7/ 77 4 0/ 77 4 2/ 77 4 1/ 77 \$ 70/V7 \$ 12/V7 \$ A/V7 المعتضد (أمبر أشبيلية) ١٣٢/٤ \$ 1./A. \$ 7/VA \$ 0/VV المعتضد (الحليفة العباسي) ١٦٦/٩

أبو موسى ١١٧ /٦ الموفق (الحليفة العباسي) ١/١٦٨ مهلهل بن يموت بن المزرع ١٨٥/٤ ؟ 9/198 4 11/140 الميداني ٢ ٤ / ٦٦ ؛ ٢ ه / ١٤ ؛ : YE/TY : A/TY : 17/0E : 11/AT : V/AT : 9/VV 19/100 4 10/108 4 11/101 1 1 / 1 7 0 6 7 7 / 1 7 8 6 1 1 / 1 0 0 11/1vo : 10/1vo : 12/1vo : = 1 vo : 7 £ / 1 vo : 7 7 / 1 vo £ YY/ 1 A A £ A / 1 A T £ 11/ 1 A Y : TY/ 198 : 2 191 : TO/ 1AA : T/ T.0 : 17/ T.E : TT/ 19V : T/ T. 9 : 11/ T. A : A T. V : 17/71. : 11/71. : V/71. 11/411 : 14/41. : 17/41. T./ TIE : 11/ TIE : 17/ TIE £ 2/717 £ 7./710 £ 72/712 117\r ? 717\x ? 7/717 14/417 : 15/417 : 14/417 14/714 : 12/714 : 11/714 £ 17/41A £ A/41A £ 4/41A 7/770 : 11/719 الميكالي (أبو الفضل عبيد الله بن أحمد بن على) ١١/١٤٤ ؛ ١٢/٢٠٦ ؛ T/ 770 : 2 7 . 7 : 17 / 7 . 7 النابغة الحعدي ٥٨ /١٨

17/17 2 71/3 2 71/17 : 0/1.2 : 1./1.7 : 17/A0 : 11/1.v : A/1.7 : v/1.0 : A/117 : 1A/1.9 : 18/1.V : 14/127 : V/117 : E/117 £ 7/17. £ 77/104 £ 11/101 : Y · / 1 V 1 : 1 9 / 1 V 1 : 9 / 1 V 1 Yo/ 1V# : 1X/ 1V# : 17/ 1VY ! \* 197 ! 10/1A ! 1V/1VA A/ 77 + 17/ 717 + 10/ 717 المقتفى (الخليفة العباسي) ١٧٩ /١٣ مكحول بن فضل النسفى ١٤٦ /٩ المنذر بن ماء السماء ٦٨ ه ؛ ٧٤ / ٩ المنذري ٢١٤ /٩ ؛ ١٥/ /٥١ ؛ ١٩/ ٢١٥ المنصور ( الحليفة العباسي ) ٧٢ / ٦ ؛ ١١٣ /٤ المهدي ( الخليفة العباسي ) ٥٣ / ١٨ ؛ ٧٢ م 1/171 1/17 1/1/10 المهلب اللغوي ٢/١٢٢ ؛ ١١/١٢٢ ؛ 14/104 : 2 177 مؤرج السدوسي (أبو فيد) ٦٩/٦٩ ؛ T/VA : Y/VA : 1/VA : Y &/ 79 \* VA : 10/VA : 1 & / VA : V / VA 1/17 : 17/11 : 4/11 : 1/14 5 T/AT 5 1A/AT 5 17/AT \$ 7/1.7 \$ 18/AT \$ A/AT \$ YE/ NET : NI/ N.T : 9/ N.T 14/171 : 14/171 : 4./104 Yo/ 1 V1 : 1 2 / 171 : Y - / 171 : 12/ T · 1 : = 197 : T7/ 1V1 1./ 77 4 18/ 71 4 17/ 717

```
أبو النجم حبيب بن عيسي ٧٣ /٦
       هشام (الخليفة الأموي) ١٦٥/٢٣/
هشام الثاني (الخليفة الأندلسي) ١٢/١٣١
                                                     ابن النديم ٢ ٥ / ٢ ؛ ٢ ٩٢
    أبو هشام ٨٠ / ١٧ ؛ ٨٠ ه ؛ ١/٨١
                                         أبو الندى ( محمد بن أحمد الغندجاني ) ٢١٤ / ٢١
ابن هندو ( أبو الفرج على بن الحسين ) ٢٠٥ /٦
                                                   TO/ TTE : 1V/ TIE
: A TIV : A T.O : 4/T.O
                                                      النسابة (البكري) ١٩٤/٩
                                                     أبو نصر الباهلي ١٤/١٤٦
   أبو الهيثم الرازي ٢١٤ /٦ ؛ ٢٠٨ /١٠
                                                       نصر العماليقي ٥٧ /١٩
              الهيثم بن عدي ١٢/١١٣
                                                     نصران الحراساني ٧٦/٢٦
الواحدي ٢١٠ /٣ ؛ ٢١٥ / ٢٠ ؛ ٢١٥ / ٢٢
                                         النضر بن شميل ١٦/٨٣ ؛ ٢١/٨٣ ؛
این ولاد ۱۹/۱۷، ۱/۶۹؛ ۱۹/۱۷؛
                                         : 1 £ / 1 · · · · 1 T / A · · · · / A £
                                         11/118 9 0/1.7 9 17/1..
أبو الوليد يونس بن عبد الله بن مغيث ١٠/ ١٠/
                                                    11/77 : 7/192
17/179 : 17/179 : 17/178
                                                          نظام الملك ١٧٥ /١٢
ياقوت ١٢/١٠٥ ؛ ١٥٨/٦ ؛ ١٥٨
                                         النعمان الأكبر ١١/٦٧ ؛ ١٥/٦٧ ؛
يحيى بن عبد الله بن يحيى بن عبد الله بن محمد
                                         £ 11/7x £ $ 7V £ 17/7V
             ابن جعفر ۱۱/۱۷۵
                                         £ 17/7A £ 18/7A £ 18/7A
    یحیی بن مالک ۲۶/ ۱۰۲ ؛ ۲۳/ ۱۰۲
                                                                11/ 12
              یحیی بن معین ۱۱۳ /۱۵
                                         نفطویه (أبو عبد الله إبراهیم بن محمد بن
               يزيد بن معاوية ٥/٥
                                         عرفة الأزدي) ٣٦/٣٦ ؛ ١/٧٧ ؛
يزيد بن منصور (خال الحليفة المهدى)
                                         $ 0/179 $ 7/17A $ 18/17T
                                         £ 7/117 £ 1/12. £ 7./189
اليزيدي (أبو محمد يحيى بن المبارك)
                                                    10/778 : 9/117
7/1.7 : 10/1.7 : 17/1.7
                                                        النمر بن تولب ۷۶/۵۱
         . » 1.v : T./1.v
                                         ابو نواس ١٨٤ / ١٢ ؟ ١٨٤ ه ؟ ١٨٥ / ٢
         أبو يعقوب الزبيدي ١٢٧/٢٥
                                         £ 1/100 £ 0/100 £ 7/100
                أبو يقظان ٢٦/١٤٦
                                                   4 19/100 4 9/100
            يوسف بن تاشفين ١٣٢ /٢٢
                                         هارون الرشيد ٧٩ / ٢ / ٥ ؛ ٨٨ / ٩ ؛
        يوسف بن عمر الثقفي ١٦٥ /٢٤
                                         يونس بن حبيب ٦٩/ ٢٥ ؛ ٧/٧٧ ؛
                                         5 17/11 · 5 V/1 · A · 5 /1 · A
: Y · / 1 · V : 1 \ / 1 · 7 : 7 / 1 · T
                                        هبة الله بن عبد الواحد ثعلب بن جظفر القارىء
$ 12/17 + $ V/122 + 1V/1+A
17/171 : 11/171 : 1./171
                                                 هرثمة بن أعن ٨/٨٨ ؛ ٨/٨٨
5 71/192 5 7/192 5 1V/1VA
                                                           أبو هريرة ٨٠/ ١٩/
                                                           ابن هشام ۲۷/۱۷۶
                       9/774
```

### ٣ \_ فهرس الكتب العربية التي وردت في النص

```
الإبل لأبسى حاتم السجستاني ٢١٤ /١٣
                                                   أبنية الأسماء للمبرد ١٤٩/٨
                               أبيات المعاني لابن السكيت ( معاني الأبيات ) ١٢/ ١٤٩
                           أحيقار حكيم من الشرق الأدنى القديم ، لأنيس فريحة ه ؛ ه
                                         أسماء خيل العرب لابن الأعرابي ٧٩ /١٧
                                        الاشتقاق لأبسى جعفر بن النحاس ١٤٧ /١١
              إصلاح المنطق لابن السكيت ١٢٢ هـ ؟ ١٦٩ / ١٦٤ ؟ ١٦٨ / ٨ ؟ ٢١٥ / ٩
                                          الأصنام لا بن الكلبي ٧٩ ه ؟ ٨٢ /٢٢
                                                  أطعمة العرب للجاحظ ٢/١٩٣
                                                        الأغاني للجاحظ ١٨٨ / ٤
الأغاني لأبسي فرج الإصفهاني ٥٠ / ٢ ؟ ٢١/ ١٠١ ؟ ٢٠ / ٢٠ ؛ ١٦٤ / ٢ ؛ ٢٠ / ٢٠
                        إقليد الخزانة للميمني ١٠٤ ه ؟ ١٧٤ ه ؟ ١٧٥ ه ؟ ١٨٦ ٣
                                     أقيال (أمثال) حمير لابن الكلبي ١١٢ /١١٧
                                            إلاهي نامه لفريد الدين عطار ١٧٤ ه .
                                                      ألف باء للبلوي ١٩٧ ه .
                                                 الألفاظ لابن السكيت ١٤/١٤٩
                                                      أمالي الخوارزمي ٢١٦ /٤
                          الأمالي لأبي علي القالي ٢٠ /١٥١ ؛ ١٠/ ١٤٧ ؛ ١٥١ /٧
                                        الأمثال (أحد كتب العهد القدم) ١٨/٤٧
                                      الأمثال للإصطخري ٢١٤/٢١٤ ؛ ٢١٤/٢١٤
                الأمثال للأصمعي ١٠٢ / ٣/ ١٠٢ ؛ ٢٠/ ١٠٢ ؛ ١٣/ ١٤٨
                                                       الأمثال للتوزى ١٦١/٦
                                                      الأمثال للجاحظ ١٦٤ /٢٣
                                           الأمثال لأبسى جعفر الكوفي ١٦٥ /١٦
                                                        الأمثال للخالع ١٩٩/٢
```

```
الأمثال للخوارزمي ( القاسم بن الحسين اللغوي ! ) ٢٣٢ /٦
                                                           الأمثال للزيادي ١٦٤ /١٦
                                      الأمثال لأبسى زيد الأنصاري ١٠٥/٥٠٠ ؛ ١٨/١٠٥
                      الأمثال لابن السكيت ١٥٠ /٢٢ ؛ ١٩/ ١٦٣ ؛ ١٨/ ١٨٨ ؛ ١٩/ ١٦
الأمثال لأبى عبيد القاسم بن سلام ١١ /٢؛ ١١ /١٢؛ ٢٧ / ٢٨ ؛ ١٠ /٢٣ ؛ ١٠ /٢٧ ؛
: » 90 : $/97 : 1/97 : 1/97 : 11/A7 : 1V/V0 : 1A/77 : YY/07
$17/1.V $ 7/1.V $ 18/1.7 $ 11/1.8 $ 17/4V $ 1./4V $ 17/47
: 17/12. : 18/12. : A/12. : Y/12. : Y/12. : 10/180 : 8/182
$ $/ 1 VY $ 17/ 1 V 1 $ 1$/ 100 $ A/ 100 $ A/ 1$ A $ Y · / 1 $ $ 14/ 1 $ 1
· • / ٢١٩ · 7/ ٢١٦ · ١٤/ ١٩٠ · ٣/ ١٨٨ · • / ١٨٢ · ٤/ ١٧٦ · ١٣/ ١٧٢
                                                                  . . . . . . . . . . . .
الأمثال ( المجلة في الأمثال) لأبسى عبيدة معمر بن المثني ٢٠/ ١٠٠ ؛ ١٠٤ /١٠١ ؛ ١٠٤ /١٥ ؛ ١٠٤ /١٠
             . A 777 : 7/77 : A 771 : 177 / 1 : 177 (A : 777 / 7 : 777 A . .
                                   الأمثال لأبسى عثمان سعدان بن المبارك المكفوف ٢٠/٨٤
                                                 الأمثال لأبى عكرمة الضبى ١٥٨ /١٥١
                                            الأمثال لعلاقة بن كرشم الكلابسي ١٥/١٥٠
                                        الأمثال لأبسى عمرو الشيباني ١١٠ / ٦ ؛ ٢١٣ / ١٢
                                        الأمثال لأبسى عمرو بن العلاء ٧٧ /ه ؛ ١٩٤ / ١٩
                                                        الأمثال لابن فارس ۲۲۲ /۳
                                                    الأمثال للقاسم بن الأنباري ١٧٨ ه
       الأمثال ( الأمثال على أفعل ) لمحمد بن حبيب ١٩٠ / ١٨١ ؛ ١٩١ هـ ؛ ١٩٢ / ٩ ؛ ١٩٢ هـ .
الأمثال لمؤرج السدوسي ٦٩ /٢٠ ؛ ٧٨ /٢ ؛ ٩٧ /٩ ؛ ٩٧ /٨ ؛ ٩٧ /١٩ ؛ ٧٩ /٢١ ؛ ٨٠ /٥٠
YO/ 1 V 1 4 0 / 109 4 1 1 / 1 1 7 7 7 7 7 8 7 / AT 4 10 / AT 4 1 / AT 4 A/ A 4
                                            الأمثال لأبسى الندى ٢١٤ /١٧ ؛ ٢١٤ /٢١
                                           الأمثال للنضر بن شميل ١٩/٨٣ ؟ ١٩٤/٢
                                                           الأمثال لنفطويه ١٨٢/٧
                                                      الأمثال للمدائني (؟) ١٩٣ ه .
                                الأمثال ليونس بن حبيب ٧٧ / ١١ ؛ ١٩٤ / ٥ ؛ ١٩٤ / ٢١
                             أمثال الحديث للحسن بن عبد الرحمن بن خلاد الرامهرمزي ٣٧ / ٤
                                         أمثال الرسول لعبد الله بن محمد بن جعفر ٣٧ /٢٠
                                   الأمثال السائرة للحسين بن محمد بن مودود الحراني ٣٨ / ٤
                                                الأمثال السائرة لعيينة بن المنهال ٤٠/٥
                                   الأمثال السائرة في شعر المتنبي للصاحب بن عباد ٣٩ ه.
```

```
أمثال الشريف الرضى للإربلي ٤٠ /١
                         الأمثال الصادرة عن بيوت الشعر لحمزة الإصفهاني ٢٠ / ١٢ ؟ ١٨٦ ه .
أمثال العرب للمضل الضبعي ٢٠/ ٢٠ ؟ ٢٠/ ١٧ ؟ ٥٠ / ٨٠ ؟ ٨٠ / ٨٠ ؟ ١٠/ ١٠ ؟
                              T/ T.T : 10/ 1VT : T./ 1V1 : 14/ 1V1 : & 177
                                                      الأمثال على أفعل من للأصمعي ١٩٠ /٢
الأمثال على أفعل من ( الدرة الفاخرة أو الكلمات الفاخرة والأمثال السائرة ) لحمزة الإصفهاني ٥٩ /١٨ ؛
$/ 19A 5 78/ 1A9 6 2 1A7 5 1/ 1A7 6 78/ 1A1 6 0/ 10. 6 2 18. 6 1V/ AT
                                     أمثال القرآن للجنيد بن محمد بن الجنيد القواريري ٣٦ /١١
                                        أمثال القرآن لمحمد بن الحسين بن موسى السلمي ٣٦ /١٤
                                                  أمثال القرآن لنفطويه ٣٦ /١٨٢ ؛ ١٨٢ /٨
                       الأمثال الكامنة في القرآن للحسن بن عبد الرحمن بن إسحاق القضاعي ٣٦ / ٢٦
                                           الأمثال الكامنة في القرآن للحسن بن المفضل ٣٦ /١٥/
               أمثال المتنبى للوزير إسماعيل بن عباد الطالقاني ، المشهور بالصاحب بن عباد ٣٩ /١٤
                                                  الأمثال المنسوب للقالي ١٣٩ هـ ؟ ١٤٠ هـ .
                                    الأمثال المولدة للخوارزمي (أبو بكر) ٢١٧ هـ ؟ ٢٢٢/١٠
                                              الأمثال المولدة لابن هندو ٢٠٥/٨ ؛ ٢١٧ ه .
                               الأمثال والحكم (أمثال القرآن) لعلى بن محمد الماوردي ٣٧/٧
                                          الأموال لأبسي عبيد القاسم بن سلام ٨٩ هـ ؟ ١٤٨ / ٤
                                                                       إنجيل متى ٦٦ /١٤
                                                                 الأنواء للزجاج ١٩/ ١٩٨
                                                           الأنواء لمؤرج السدوسي ٧٨ /١٢
                    الأوائل لأبسي هلال العسكري ١٩٩ هـ ؟ ٢٠٠ /٤ ؟ ٢٠٠ / ٨ ؟ ١١/ ٢٠٣
                                                   الأيام لأبى الفرج الإصفهاني ١٨٧ /٢٦
                                                   البارع في اللغة للقالي ١٣٨ هـ ؟ ١١/ ١١٧
                                                           برنامج ابن أبــی الربیع ۱۲۹ /۹
                                                                  البلاغة للمرد ١٤٦/١٧
                                                                   البيان للجاحظ ١٩٣١/١
                                                   التاج لأبسى عبيد القاسم بن سلام ١٤٨ /٩
                                                          تتمة صوان الحكمة للبيهقي ٢ / ٢
                                                                    التحفة البهية ٥٥ ه .
                                                     التذكرة لأبسى على الفارسي ١٤٧/٥١
                                                     تفسير الأمثال لابن الأعرابي ٧٦ /١٥
                                                    تكملة كتاب العين للخارزنجي ٢١٥ /٢٣
                                           تلقيح العقول في الأمثال والحكم للرياضي ١٨٢/١٨٢
```

```
التنبيه على حدوث التصحيف لحمزة الإصفهاني ١٨٥ ه .
                                                              تهذيب اللغة للأزهري ٢/٢١٥
                                        جامع الأمثال للقمي ١٨٢/٢٢ ؛ ٢/١٨٣ ؛ ١٨٣ ه.
                                               جماهير العرب لأبسى حاتم السجستاني ٢٠/١٤٧
جمهرة الأمثال لأبــى هلال العسكري ٧٥ /١٢ ؛ ٨٣ ﻫ ؛ ١٦/ ١٢ ؛ ١٨٧ / ١٠ ؛ ١٩٩ ﻫ ؛
$ 1/ Y · £ $ 17/ Y · T $ $ / Y · T $ Y Y / Y · 1 $ 11/ Y · · $ V/ Y · · $ Y/ Y · ·
                                                   . * 7 . $ : 17/7 . $ : 7/7 . $
                                                            جمهرة اللغة لابن دربد ۱۸۸ /۷
                                             جمهرة النسب لابن الكلبسي ١٢١ ه ؛ ١٤٨ /٢٣
                                                        حدائق الأمثال العامية لرفيق ٤٤ ه .
                                               الحكم والأمثال لأبى أحمد العسكرى ١٩٩/١٢
                                                         حكم الأمثال لابن قتيبة ١٤/١٦٥
                                                                الحكم للزمخشري ٢١٨ /١٧
                                        الحكمة الخالدة لأبسى على أحمد بن محمد مسكوية ٢٠/٤٢
                                                                  حماسة البحتري ٥٥ /١٨
                                                            حياة الحيوان للدميري ٢٠٤ ه .
                                                                 الحيوان للجاحظ ١/١٦٥
                                                       خاندان نوبخت لعباس إقبال ١٨٥ ه .
                                                               خرافات كليلة ودمنة ٢٦/٧
         خزانة الأدب للبغدادي ٨٣ ه ؛ ١٢٤ ه ؛ ١٥١ /١٦ ؛ ١٧٥ ه ؛ ١٨٦ /٢ ؛ ٢١ /٢١ خزانة الأدب للبغدادي ٨٣ هـ ؛ ١٨٩ م ؛ ٢١ /٢١
                            الخصائص والموازنة بين العربية والفارسية لحمزة الإصفهاني ١٨٥ ه .
                                           الخصال لأبسى الحسن على بن مهدي الإصفهاني ١٦٦ /٦
                                                              الدعاء لابن السكيت ١٥/١٤٩
                                                    الديارات لأبى الفرج الإصفهاني ١/١٨٨
                                                      الديباج المذهب لابن فرحون ١٢٩/٥١
                                                             ديوان الأدب للفارابيي ٢٥/٣
                                                                 ديوان أبسي تمام ٢٦ ه .
                                                              دیوان أبنی نواس ۱۸/۱۸۰
                                                                  ديوان ذي الرمة ١٢٢ ه
                                                            ديوان عبيد بن الأبرص ٦٨ ه .
                                                                     ديوان المتنبى ٣٩ /٧
                              ديوان المعاني لأبسى هلال العسكري ١٩٩ ﻫ ؛ ٢٠٣ / ١٠ ؛ ٢٠٤ / ١
                                                                 الذخيرة لابن بسام ١٣٢/٢
                                  رسالة الأمثال البغدادية التي تجري بين العامة للطالقاني ٢٠٥ / ١٥
```

```
رسالة في أمثال القرآن لأحمد بن عبد الله الكوزكناني ٣٦ /١٨
                                                  الرموز لأحمد بن أبــى السرح ١١٢ هـ
                 روضات الأمثال شرح رسالة في أمثال القرآن لأحمد بن عبد الله الكوزكناني ٣٧ / ١
الزاهر في معاني كلمات الناس لمحمد بن القاسم الأنباري ١٥٠ / ٨ ؛ ١٥/ ١٧٦ ؛ ١٧/ ١٧٦ ؛
f Y/1A. : 19/1V9 : 12/1VA : 9/1VA : 70/1VV : 1A/1VV : 1./1VV
: 17/1A. : 18/1A. : 1./1A. : A/1A. : V/1A. : 7/1A. : T/1A.
: 17/1A1 : 11/1A1 : 1·/1A1 : V/1A1 : T/1A1 : 1/1A1 : A 1A.
                                   7/111 : 14/111 : 4./111 : 14/111
                                                          زكن إياس للمدائني ١٩٣/٦
                                               زيادات أمثال أبسى عبيد للمنذري ١٦/٢١٥
                                                      السامي في الأسامي للميداني ٢١٠/٥
                                     سرقات أبي نواس لمهلهل بن يموت بن المزرع ١٨٥ هـ
                                                          السمر لابن الكلبي ١١٢ ه.
سمط اللآلي في شرّح أمالي القالي ، لأبي عبيد البكري ١٣١ ه ؛ ٢/١٣٣ ؛ ١٣٨ /٣ ؛ ٢١٨ /١٨
                                                    سوائر الأمثال للزنخشري ٢١٨/٢١٨
                                     سيرة معاوية بن أبى سفيان للشرقي بن القطاني ٤٥ / ٨
                                  شرح أبيات كتاب سيبويه لأبى جعفر بن النحاس ١٤٧ /١٨
                                                    شرح إصلاح المنطق للفارسي ٢١٥ /٨
                                               شرح حديث النبسي لابن قتيبة ٢٢/١٤٧
                                   شرح ديوان كعب بن زهير للسكري ٥٧ /١٨ ؛ ١٦٣ ه .
                                    شرح شواهد مغني اللبيب للسيوطى ١٥١/١٥١ ؛ ١٨٣ ه.
                                                        شرح الفصيح للمرزوقي ٢٥/ ١٩/
                                                  شرح كتاب سيبويه للسيرافي ١٠/١٤٩
                                                شرح مقامات الجريري للشريشي ١٥١ /١٨
                                              شرح نهج البلاغة لابن أبسى الحديد ١٩٣ ه .
              شهاب الأخبار في الحكم والأمثال والآداب المروية عن الرسول المختار للقضاعي ٣٨ /١
                                                        شفاء الغليل للخفاجي ١٩٢ ه .
                                                            الصحاح للجوهري ٢١٥/٥
                                                           الصحيح للبخاري ١٥/١٤٨/٥١
                                                     الصفات للنضر بن شميل ١٠٠ /١٦
         الصناعتين (صنعة الكلام) لأببي هلال العسكري ١٩٩ ه ؛ ٢٠٠ / ٩ ؛ ٢٠٠ ه ؛ ٢٠٠ / ٦
                                                 طبقات الشعراء لمحمد بن سلام ١٦٠ /٢١
                                       العقد الفريد لابن عبد ربه ٧ /٦ ؟ ٥٤ /٦ ؟ ٥٩ ه .
                العين للخليل بن أحمد الفراهيدي ٥٠١ /١٩١ ؛ ١٦/ ١٦٨ ؛ ١٩٤ /٣ ؛ ٢١٥ /٢٤
```

```
عيون الأخبار لابن قتيبة ١٦/ /١٦
                                 غاية الأرب (جزء من الفاخر ) للمفضل بن سلمة ١٦٨ هـ
                                                     غاية الكمال لابن قدامة ١١/١٨
غرر الأمثال ودرر الأقوال لأبسي الحسن البيهقي ٣٧ /١٦ ؟ ٤١ ﻫ ؛ ١١٨ ﻫ؛ ٢٠٥ ﻫ ؛
                                                0/ TTY : * TIT : T/ TIT
     غريب الحديث لأبــى عبيد القاسم بن سلام ٨٩ / ٢٢ ؛ ٩٠ ﻫ ؛ ٩١ ﻫ ؛ ١٠٠ /١٣ ؛ ١١٠ /١١
                                                الغريب المصنف لأبسى زيد ١٠٠ /١٦
           الغريب المصنف لابسي عبيد القاسم بن سلام ٩٠ هـ ؟ ١٠٠ / ١٠١ $ ١٠٠ هـ ؟ ١٤٨ /٥
                                  الفاخر في الأمثال المنسوب للفراء ٧/١٠٩ ؛ ١٦٨ ه .
الفاخر للمفضل بن سلمة ١٥/١٩ ؛ ٥٥/١٤ ؛ ٥٥/٥ ؛ ٥٩/١٩ ؛ ٢٤/٦٩ ؛ ٨٣/٥ ؛
. * 11V ; 0/11V ; 11/104 ; 14/100 ; 14/14 ; 14/110
: Y1/1VY : 1A/1VY : 1./1VY : A/1VY : 10/1V1 : Y1/1V. : » 174
7/148 : 17/178 : 9/178 : 7/178 : 7/178 : 1/178 : 1/178 : 1/178
: 1V/1V0 : 1T/1V0 : 2/1V0 : Y/1V0 : 19/1V2 : 12/1V2 : 1./1V2
17/ 17 4 71/ 198 4 18/ 198 4 10/ 198 4 3 18.
                                      فرائد الحرائد في الامثال والحكم للخوي ٢٠٩ /١٠
                           الفرائد والقلائد لعلى بن محمد الصاغاني الأهوازي ٤١٪ ٧ ؟ ٤١ هـ
                 الفريدة في الأمثال والآداب لشمس المعالي قابوس بن وشمجير ٤٠ /٢ ؟ ١٤ / ٩
               فصل المقال لأبعي عبيد البكري ١٠ /٣ ؛ ١٠ /٥ ؛ ٩٥ ه ؛ ١٣٤ /٥ ؛ ١٣٤ ه .
                                          فصيح الكلام لأحمد بن يحيى ثعلب ١١/ ١٤٨
                                                      فقه اللغة للثعالبسي ١٨٨ /١٥
                                الفهرست لابن النديم ١٦٠ /١٠١ ؛ ١٧٩ /١٧١ ؛ ١٨٢ /٦
                                             فهرست العقد الفريد لمحمد شفيع ٥٥ ه .
                                                  الكامل للمبرد ١٢٢ ه ؟ ١٤٤/١
                                                   كتاب الاكليل للهمداني ٤٤ ه .
       كتاب الأمثال المجهول المؤلف (ينسب لزيد بن رفاعة) ٥٧ /١٥١ ؛ ١٢/١٥١ ؟ ٢٠٠ /٢٠
                                                           کتاب بنی تمیم ۲۶/ ۱
                         الكتاب لسيبويه ١٦/١٤٨ ؛ ١٦/١٦٠ ؛ ١٦١/٤ ؛ ١٦١/١٦٤
                       كتاب الحكمة لأبسى عبد الله أحمد بن حرب النيسابوري الزاهد ٤٨ ه.
                                                       كتاب العهد الحديد ٦٦/٦٦
                                                      الكشاف للزمخشري ٢٠٩ /١٨
                  كشف الظنون لحاجي خليفة ٨٦ / ١٦٤ / ١٨١ ؟ ١٨١ / ١٩١ ؛ ١٥/ ١٨٢ /
                                 الكلم الروحانية في الحكم اليونانية لابن هندو ٢٠٥/٩
```

```
الكنايات للجرجاني ٨٣ ه .
                             لحن العامة والتطور اللغوي للدكتور رمضان عبد التواب ١٦٥ هـ .
                                       لسان العرب لابن منظور ۱۸/ ۱۰۸ ؛ ۱۸/ ۱۸۸
          مترح الأنظار في تراجم أطباء الأعصار لعبد الحسين الطبيب بن محمد حسن التبريزي ٢٠٥ ﻫ.
                                                       المتشابه لابن الفرضي ۱۸۸ /۸
                                 المجازات النبوية لمحمد بن الطاهر الشريف الرضى ٣٧/٣٧
                                               المجتنى لابن دريد ۲۷/۳۷ ؛ ۲۷/۷۷
                                                             محلة لقمان ٥٤ ه .
مجمع الأمثال للميداني ١٤ /٢٢ ؛ ٢٦ /٧ ؛ ١٧ /١٧ ؛ ١٠ /١٧ ؛ ١٧ /١٦ ؛ ١٦ /٢١ ؛ ٢٦ /٢٢ ؛
: V/AT : 4/VV : 1V/V0 : A 08 : V/ET : T/TA : 1A/TV : 1./T1
 : Y/19. : YT/188 : YT/100 : Y./100 : 10/100 : V/11. : 19/100
 : 17/41. : 11/41. : X/4.4 : W/4.4 : 11/4.. : 1/19X : > 19W
 f Y/YIA : 18/YIV : A/YIV : V/YIV : IA/YIT : A YI. : IA/YI.
                                            11/714 : 11/714 : 7/714
                                                      مجمل اللغة لابن فارس ٢٢٢/٥
                                                   المحير لمحمد بن حبيب ١٨٠ ه .
                           مختار الحكم ومحاسن الكلم ، لأبسي الوفاء المبشر بن فاتك ٢٢ /١٨
                                              المرصع لابن الأثير ٦١/٤ ؟ ١٩٧ ه .
                     المزهر السيوطي ١٨٣ / ٣ ؛ ١٨٣ /٤ ؛ ١٨٣ / ٦ ؛ ١٨٣ /٧ ؛ ١٨٣ /٩
                                                   المسالك والممالك للبكرى ٦/١٣٣
 المستقصى في أمثال العرب للزمخشري ١٨ /١٠ ؛ ٢١ /٨ ؛ ١٨٦ هـ؛ ٢٠٩ / ٣ ؛ ٢١٠ / ٩ ؛ ٢١٠ /٢١
المعارف لابن قتيبة ٥٧ / ٢٦ ؛ ٣/ ١٦ ؛ ١٨٠ ؛ ١٨٠ ه
                                         المعاني الكبر لابن قتيبة ١١/١٨٨ ؛ ١١/١٨٨
                                           معاني القرآن للفراء ١٩/١٤٨ ؛ ١٩/١٤٨
                                           معجم الشعراء للمرزباني ١٦٨ هـ ؛ ١٩١ هـ .
                                                    معجم ما استعجم للبكري ١٣٣/٥
                                               المعمرين لأبسى حاتم السجستاني ٤٧ ه .
                                               المفسد لأبسى حاتم السحستاني ٢١٤ /١١
                                                        المفصل للزمخشري ٢٠٩/٢٠٩
                                                    المفضليات للمفضل الضبى ٧٢ / ٩
                                                    المقاصد النحوية للعيني ١٥١/١٥١
                                                   مقاييس اللغة لابن،فارس ١٤/٢١٥
```

```
المقتضب للمبرد ١٩٣/٨
                                          المقصور والممدود لمحمد بن القاسم الأنباري ١٤٨/٢٢/
                                                         المقصور والممدود للقالي ١٣/١٤٧
                                                        المقصور والممدود لابن ولاد ١٤٩/٢
                                                          الملاهي للمفضل بن سلمة ١٦٧ ه .
                                                             مناقب بني تميم للتمامي ٦٥ ه .
                                                         المنضد في اللغة لكراع النمل ١٤٩ / ٤
                                                  المنمق لمحمد بن حبيب ١٩٢ /١٠ ؟ ١٩٢ ه .
                                                   الموسيقي العربية لعباس العزاوي ١٦٧ ه .
                                                                 الموشح للمرزباني ١٩١ ه .
                                               الموشى لمحمد بن حبيب ١٩٣ / ٢٢ ؛ ١٩٤ / ٢٠
                                                                الموطأ لمالكبن أنس ١٤٩/٦
                                                        نبذ من أمثال الأمر الميكالي ٢٠٦ /١٢
                                                                نثر النظم للثعالبــي ٤١ /١٠
                                                                     النساء للجاحظ ١٨٨ /٥
نسب الحيل لابن الكلبسي (نسب فحول الحيل أو نسب فحولة الحيل) ٧٩ / ١٤٨ ؛ ١٤٨ / ٩
                             نشوة الطرب في تاريخ جاهلية العرب لابن سعيد ٢٢١ / ٤ ؟ ٢٢٢ /١
                                                             نصيحة الملوك للغزالي ٤١ ه .
                               النوادر لأبي زيد الأنصاري ١٠٥/ ١٠٠ ؛ ١٦/ ١٠٠ ؛ ١٦/ ٢
                                                      النوادر للحياني ١٩٠/ ١١ ؛ ٢٠/ ٢٠٣
                                                       النوادر لأبسى محمد الأموي ١٠/ ١١١
                                                      النوادر لأبسى مسحل الأعرابي ١٦٠/٤
                                                            نور القبس للمرزباني ١٩١ ه .
                                         الياقوت (اليواقيت في اللغة) لأبسى عمر الزاهد ١/١٤٨
                                                              يتيمة الدهر للثعالبي ٢٢٢ /١١
```

#### ٤ \_ فهرس المصادر العربية للكتاب

- ١ أخبار النحويين البصريين ؛ للسيراني نشر كرنكو باريس/بيروت ١٩٣٦
  - ٧ أسد الغابة في معرفة الصحابة ، لابن الأثير القاهرة ١٢٨٦ ه .
- ٣ \_ أسرار البلاغة ، لعبد القاهر الحرجاني نشر هلموت ريتر استانبول ١٩٥٤
  - إ الأصنام ، لابن الكلبي تحقيق أحمد زكي باشا القاهرة ١٩١٤
- ﴾ \_ الأغاني ، لأبسي الفرج الإصفهاني (١ ٢٠) بولاق ١٢٨٥ هـ (٢١) نشر برنو ليدن ١٨٨٨
- ٧ الأغاني (دار الكتب) = الأغاني لأبي الفرج الإصفهاني طبعة دار الكتب المصرية بالقاهرة
   ١٩٢٧ وما بعدها .
- ر \_ إقليد الخزانة ، أو فهرس الكتب التي ذكرها عبد القادر البغدادي في كتابه : خزانة الأدب \_ \_ \_ إقليد الخزانة ، أو فهرس الكتب التي ذكرها عبد العزيز الميمني لاهور ١٩٢٧
  - ٩ ألف باء ، لأبسي الحجاج البلوي القاهرة ١٢٨٧ ه.
  - ١٠ الأمثال ، لأبسي عكرمة الضبسي مخطوط بالاسكوريال ١٧٠٥
  - ١١ الأمثال ، للمفضل الضبـي القسطنطينية بمطبعة الجوائب ١٣٠٠ ه .
    - ١٢ الأمثال ، لمؤرج السدوسي مخطوطة بالاسكوريال ١٧٠٥
- ۱۳ إنباه الرواة على أنباه النحاة ، للقفطي تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم (۱ ۳) القاهرة ۱۹۰۰ – ۱۹۰۰
- ١٤ إنباه الرواة على أنباه النحاة ، للقفطي نخطوط بمكتبة طوب قبو سراي ، أحمد الثالث ٣٠٦٤
  - ١٥ الأنساب ، للسمعاني نشره مصوراً مرجليوث ليدن /لندن ١٩١٢
- ١٦ البرهان في وجوه البيان ، لأبسي الحسين بن وهب تحقيق الدكتور أحمد مطلوب والدكتورة خدبجة الحديثي – بغداد ١٩٦٧
  - ١٧ بغية الملتمس في تاريخ رجال أهل الأندلس ، للضبـي نشر قوديرا مدريد ١٨٨٥
    - ١٨ بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة ، للسيوطي القاهرة ١٣٢٦ ه .
  - ١٩ البلاغة ، لأبـي العباس المبرد تحقيق الدكتور رمضان عبد التواب القاهرة ١٩٦٥
    - ٢٠ تاج العروس من جواهر القاموس ، للزبيدي القاهرة ١٣٠٦ ١٣٠٠ ه .

- ٢١ تاريخ بغداد أو مدينة السلام ، للخطيب البغدادي (١ ١٤ ) القاهرة ١٩٣١
  - ٢٢ تاريخ الرسل والملوك للطبري ، نشر دي غويه ليدن ١٨٧٩ ١٩٠١
- ۲۳ تاریخ علماء الأندلس ، لابن الفرضی نشر قودیرا مدرید ۱۸۹۱ ۱۸۹۲
- ٢٤ التاريخ الكبير ، لأبسى عبد الله البخاري (١ ٤ ) حيدر آباد بالهند ١٣٦١ ١٣٧٧ ه .
  - ٢٥ تذكرة الحفاظ ، للذهبي (١ ٤) حيدر آباد بالهند ١٩٥٥ ١٩٥٨
  - ٢٦ التكملة لكتاب الصلة ، لابن الأبار نشر قوديرا مدريد ١٨٨٧ ١٨٨٩ .
  - ٢٧ تهذيب الأسماء واللغات ، للنووي تحقيق ڤستنفلد ( ١ ٢ ) جوتنجن ١٨٤٢ ١٨٤٧ .
    - ٢٨ تهذيب التهذيب ، لابن حجر العسقلاني ( ١ ١٢ ) حيدر آبا بالهند ١٣٢٩ ١٣٣١ ه .
- ٢٩ تهذيب اللغة، لأبي منصور الأزهري تحقيق عبد السلام هارون وآخرين القاهرة ١٩٦٤ ١٩٦٧
- ٣٠ جذوة المقتبس في ذكر ولاة الأندلس ، للحميدي تصحيح محمد بن تاويت الطنجي القاهرة
- - ٣٢ جمهرة اللغة ، لابن دريد الأزدي تحقيق كرنكو حيدر آباد بالهند ١٣٤٤ ١٣٥١ ه .
- ۳۳ جمهرة النسب ، لابن الكلبي مقدمة وجداول وتعليقات ( ۱ ۲ ) للمستشرق كاسكل ليدن ١٩٦٦
  - ٣٤ الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب ، لابن فرحون القاهرة ١٣٥١ ه .
    - ۳۵ دیوان الطرماح نشر کرنکو لیدن ۱۹۲۷
    - ٣٦ ديوان العباس بن الأحنف شرح وتحقيق عاتكة الخزرجي القاهرة ١٩٥٤
  - ٣٧ الذريعة إلى تصانيف الشيعة ، للشيخ أغا بزرج الطهراني النجف ١٩٣٦ ١٩٦٥
    - ٣٨ الرجال للنجاشي بومباي طبعة حجر ١٣١٧ ه .
- ٣٩ سمط اللآلي في شرح أمالي القالي ، لأبسي عبيد البكري تحقيق عبد العزيز الميمني (١ ٣) القاهرة ١٩٣٦
- ٠٤ سيرة ابن هشام = سيرة سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، لابن هشام تحقيق ڤستنفلد
   جوتنجن ١٨٦٠
  - ٤١ شرح الحماسة للتبريزي نشر فرايتاج بون ١٨٢٨
  - ٢٤ شرح شواهد مغني اللبيب ، للسيوطي القاهرة ١٣٢٢ ه .
- ٣٤ شرح نهج البلاغة ، لابن أبسي الحديد تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم ( ١ ٢٠ ) القاهرة ١٩٦٠
  - ٤٤ شفاء الغليل ، لشهاب الدين الخفاجي القاهرة ١٣٢٥ ه .
  - ه؛ الصحاح ، للجوهري تحقيق أحمد عبد الغفور عطار القاهرة ١٩٥٦
  - ٤٦ الصلة في أخبار أممة الأندلس ، لابن بشكوال نشر قوديرا مدريد ١٨٨٣
- ٤٧ طبقات الحنابلة ، القاضي أبـي الحسين محمد بن أبـي يعلى نشر محمد حامد الفقى القاهرة ١٩٥٢
  - 4٪ الطبقات الكبير ، لابن سعد نشر سخاو وآخرين ( ۱ ۹ ) ليدن ١٩٠٤ ١٩٤٠

- وع طبقات الفقهاء ، لأبي إسحاق الشيرازي الشافعي نشر نعمان الأعظمي الكتبي بغداد . ١٣٥٦ ه .
  - ٠٥ طبقات النحويين واللغويين ، للزبيدي تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم القاهرة ١٩٥٤
- ١٥ العبر في خبر من غبر ، للذهبسي تحقيق صلاح الدين المنجد وفؤاد سيد الكويت ١٩٦٠ وما بعدها .
  - ٢ ه العقد الفريد ، لابن عبد ربه تحقيق أحمد أمين وآخرين القاهرة ١٩٤٨ ١٩٥٣
    - ٣٥ العمدة في صناعة الشعر ونقده ، لابن رشيق القيرواني (١ ٢ ) القاهرة ١٩٠٧
- ٤٥ غاية النهاية في طبقات القراء ، لابن الجزري تحقيق برجشتراسر وبرتسل القاهرة ١٩٣٢ -
  - ه ه الفاخر ، للمفضل بن سلمة نشر ستوري ليدن ١٩١٥
  - ٦٥ فهرست الطوسي نشر محمد صادق آل بحر العلوم النجف ١٩٦٠
  - ٧٥ الفهرست ، لابن النديم نشر فلوجل (١ ٢ ) ليبزج ١٨٧١ ١٨٧٢
- ٨٥ فهرسة ما رواه عن شيوخه من الدواوين المصنفة في ضروب العلم وأنواع المعارف نشر قوديرا
   سر قسطة ١٨٩٤ ١٨٩٥
  - ٩٥ الكامل في التاريخ ، لابن الأثير نشر تورنبرج (١٠ ١٤) ليدن ١٥٥١ ١٨٧١
    - . ٦ الكامل ، للمبرد تحقيق وليم رايت (١ ٢ ) ليبزج ١٨٦٤ ١٨٩٢
      - ٦١ كتاب الأمثال المجهول المؤلف حيدر آباد بالهند ١٣٥١ ه .
        - ٦٢ الكشاف ، للزمخشري كلكتا ١٨٥٦
        - ٦٣ ـ كشاف اصطلاحات الفنون ، للتهانوي كلكتا ١٨٦٢
      - ٦٤ كشف الظنون ، لحاجي خليفة (١ ٢) استانبول ١٣١١ ه .
  - ٦٥ اللباب في تهذيب الأنساب ، لابن الأثير ، نشر حسام القدسي القاهرة ١٣٥٦ ١٣٨٦ هـ
    - ٦٦ لحن العامة والتطور اللغوي ، للدكتور رمضان عبد التواب القاهرة ١٩٦٧
    - ٦٧ لسان العرب ، لابن منظور الإفريقي ( ١ ٢٠ ) بولاق ١٣٠٠ ١٣٠٨ ه .
    - ٦٨ لسان الميزان ، لابن حجر العسقلاني (١ ٤ ) حيدر آباد بالهند ١٣٢٩ ١٣٣١ ه
      - ٦٩ مجمع الأمثال ، للميداني (١ ٢ ) بولاق ١٢٨٤ ه .
  - ٧٠ ــ مرآتب النحويين ، لأبـي الطيب اللغوي ــ تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم ــ القاهرة ١٩٥٥
- ٧١ المزهر في علوم اللغة وأنَّواعها ، للسيوطي تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم وآخرين القاهرة ٨٩.٨
  - ٧٧ ــ المستقصى في الأمثال ، للزنخشري نخطوط بمكتبة كوبريلي ١٣٨٨ /٩
    - ٧٣ المستقصى في الأمثال ، للزنخشري حيدر آباد بالهند ١٩٦٢
      - ٧٤ المطول على التلخيص ، للتفتازاني استانبول ١٣٣٠ ه .
    - ٥٧ المعارف ، لابن قتيبة الدينوري نشر ڤستنفلد جو تنجن ١٨٥٠
  - ٧٦ معجم البلدان ، لياقوت الحموي تحقيق ڤستنفلد ( ١ ٦ ) ليبزج ١٨٦٦ ١٨٧٠
    - ٧٧ معجم الشعراء ، للمرزباني تحقيق عبد الستار فراج القاهرة ١٩٦٠

- ٧٨ معجم المؤلفين ( تراجم مصنفي الكتب العربية ) ، لعمر رضا كحالة دمشق ١٩٥٧
- ٧٩ معجم ما استعجم ، لأبسى عبيد البكري نشر ڤستنفلد ( ١ ٢ ) جوتنجن ١٨٧٦ ١٨٧٧
- ٨٠ المفضليات بشرح أبـي محمد القاسم بن بشار الأنباري تحقيق تشارلس لايل بىروت ١٩٢٠.
- ٨١ الموشح في مآخذ العلماء على الشعراء ، للمرزباني تحقيق علي محمد البجاوي القاهرة ١٩٦٥
  - ٨٢ الموشح (الطبعة الأولى) ، للمرزباني القاهرة ١٣٤٣ ه .
  - ٨٣ ميزان الاعتدال في نقد الرجال ، للذهبـي (١ ٣) القاهرة ١٣٢٥ ه
    - ٨٤ نزهة الألباء في طبقات الأدباء طبعة حجر بالقاهرة ١٢٩٤ ه .
  - ٨٥ نهاية الأرب في فنون الأدب ، لشهاب الدين النويري القاهرة ١٩٢٩ ١٩٥٥
    - ٨٦ النهاية في غريب الحديث والأثر ، لابن الأثبر (١ ٤ ) القاهرة ١٣١٨ هـ .
- ٨٧ نور القبس المختصر من المقتبس ، للمرزباني اختصار الحافظ اليغموري تحقيق رودلف زلهام – فيسبادن ١٩٦٤
- ٨٨ هدية العارفين في أسماء المؤلفين وآثار المصنفين ، لإسماءيل باشا البغدادي استانبول ١٩٥١ ٨٨ م ١٩٥١
  - ٨٩ الوافي بالوفيات ، للصفدي ( ١ ٢ ) نشر ريتر وديدرنج استانبول ١٩٣١ ١٩٤٩
  - ٩٠ وفيات الأعيان ، لابن خلكان ترجمة دي سلان (١ ٤) باريس ١٨٤٢ ١٨٧١
    - ٩١ وفيات الأعيان ، لابن خلكان نشر محمد محي الدين عبد الحميد القاهرة ١٩٤٨

#### هرس الأعلام الأجنبية

```
إدوارد يوكوك ( Edward Pocock ) إدوارد يوكوك ( ۲/۱۸ ؛ ۳/۱۷ ؛ ۱۱/۱٦ ؛ ۲/۱۸
                                         إراسموس ( Erasmus ) ٢٠/٦٥ ؛ ١٧/٦٥
                                                آر بری ( A. J. Arberry ) آر بری
              إسحاق كازاوبونوس ( Isaac Casaubonus ؛ ١٧/ ١٤ ؛ ١٧/ ١٣ ( المحاق
                                                      \Lambda/\Upsilon \vee (M. Enger)
                                               أندر سن ( D. Andersen ) أندر سن
                                      أندرياس سينرت ( Andreas Sennert ) أندرياس
                                           إنو ليتمان ( Enno Littmann ) إنو
                                                 أنيللي ( T. Agnellini ) أنيللي
                          أهلورت ( W. Ahlwardt ) هاورت ( W. Ahlwardt )
                                                أو پنهايم ( Oppenheim ) ۶۶ ه .
        أُوتُو أَيْسَفُلُد ( O. Eissfeldt ) ، ٢٢ ؛ ٨/ ٢٢ هـ ؟ ٣٥ هـ ؟ ٨٨ هـ ؟ ١٥ هـ .
                                       أولمان ( M. Ullmann ) أولمان
                                                   \Lambda/ ۱۸٦ (J. Aumer) أومر
                                                     ایسو ب ( Aesop ) ایسو ب
                           إيلزة ليختنشتيتر ( Ilse Lichtenstädter ه ؛ ١٩٢ ه .
                                        بارت ( Barth ) ۲۰/ ۲۲ ه ؛ ۲۱ ه ؛ ۲۰
                                              ياول كبرن ( Paul Kirn ) 13 ه .
                        برتو ( E. Bertheau ) برتو ( T/ ۱۰۰ ؛ ۲/ ۱۰۰ ؛ ۲/ ۱۰۰ ؛ ۲/ ۱۰۰
بروكلمان ( C. Brockelmann ) بروكلمان ( V/ ۱۰۹ ؛ ٥/ ۱۰۳ ؛ ۲۱/ ۹۶ ؛ ۹۰ ؛ ۱/ ۲۰ ( C. Brockelmann
£ 1/ T.V £ 1/ T.O £ T/ 19T£ 19T £ 1/ 11V £ 2/ 11V £ 1/ 11V £ 1/10
                         17/71A : 17/71E : 19/71. : 2/71. : 2 7.V
                                                    بشل ( R. Pischel ) بشل
بلاشير ( R. Blachàre ) ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۲۰ ( ۲۰ ( R. Blachàre ) بلاشير
```

```
بلوخ ( Alfred Bloch ) ؟ ؟ ٢٢ ه ؟ ٣٣ ه ؟ ٣٣ ه ؟ ٣٦ ؟ ؛ يه ه ؟ ٢٠ ( Alfred Bloch )
                                                             10/ 12
                                      بليسنر ( M. Plessner ) بليسنر
                             بول ( F. Puhl ) ۱۳/ ه ؛ ۶۶ ه ؛ ۲۹ ( F. Puhl ) پول
                                              بونزر ( W. Bonser ) بونزر
                                              سکر ( C. H. Becker ) بیکر
                                                تشار لس (Charles) ۱/ ٤٤
توماس إربينيوس ( Thomas Erpenius ) ۲/۱۶ ؛ ۱۲/۱۶ ؛ ۲۳/۱۶ ؛ ۲۳/۱۶ ؛ ۲۳/۱۶ ؛ ۲۳/۱۶
                         17/14 : 14/17 : 14/10 : 17/10 : 11/10
                                             ۱٥/١٦ (A. Galland) خالا ن
                                       جاير ( R. Geyer ) ۱۱۷ ه ؛ ۱۷/۱۷۵
جوتشالك ( H. Gottschalk ) ه ٨ ه ؛ ٨ ٨ ه ؛ ٨ ٨ ؛ ٨ ٨ ؛ ٩ ٩ ه ؛ ٩ ه ه ؛
    V/17. 4 m 11 M 4 m 11 E 4 m / 11 m 4 10 / 11. 4 1V / 1.. 4 m 4 E 4 m 41
جولدتسيهر (I. Goldziher) ۴٤ ه ؛ ٧٧ ه ؛ ١٦/٦٦ ؛ ٢٢ /١٩ ، ٧٧ ه ؛
                                   3.1 4 2 7/1 4 2 7/1 7 2 0 1 1 4 .
                                                  دوزي ( Dozy ) ۱۱۳ ه .
                          دير نبورج ( Derenbourg ) ۱۰/ ۷۹ ( Derenbourg ) دير نبورج
                                    دي ساسي ( S. de Sacy ) دي ساسي
                               دي سلان ( de Slane ) دي سلان
                                         دي فاورانس ( de Fleurance ) دي فاورانس
                                                     دیلز (Diels) ۱٤/ ۶۹
                                              رایت ( W. Wright ) م ا
                                        رایسکه ( Joh, Jakob Reiske ) رایسکه
                                         رويرشت ( K. Rupprecht ) ه . ه
                                           روتشتاين ( G. Rothstein ) ه .
                 روزنتال ( F. Rosenthal ) ۱۱/۲۰۰ ؛ ۱۹/۶۲ ؛ ۱۹/۶۲ ؛ ۱۹/۲۰
                                    روزنموللر (E.F.C. Rosenmüller) روزنموللر
                          روندجرين ( F. Rundgren ) ۱۱ / ۱۱ ؛ ۵۸ ه ؛ ۱۲۲ ه .
                                                ریشتر ( G. Richter ) ۷/۷۰
ریشر ( O. Rescher ه ۱ ۱ ا ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۹ ۱ ۱ ( O. Rescher ) ب
: 1/100 : 19/107 : 7/109 : » 100 : A/10A : 1/100 : A/142 : 7/97
£ 1/7.7 £ 11/1AV £ £/1AV £ 1/1AV £ 18/1A7 £ & 1A. £ 1V/1VV
                                                   17/711 : 2/7.9
```

```
زمباور ( Zambaur ) ۸۸ ه ؟ ۱۷/ ۱۳۲ ؛ ۱۷/ ۱۷۲
                           زايلر (F. Seiler) ۱٦/٦٥ ؛ ۳/٦٢ ه ؛ ٢٢/١٠ ؛ ٦٥/٦٥
                                          ز لهام ( R. Sellheim ) و طام ( R. Sellheim )
 ستوري (Storey) ۱۲۸ ؛ ۱۱۸ ؛ ۱۲۸ ه ؛ ۱۲۸ (Storey) بستوري
 $ T1/179 $ 18/179 $ 17/179 $ 10/179 $ 17/179 $ & 178 $ 17/178
 $ 77/1V1 $ 70/1V1 $ 77/1V1 $ 71/1V1 $ 17/1V1 $ 17/1V.
 $ 10/198 $ 18/198 $ 17/198 $ 7/10. $ 10/1VE $ & 1VY $ A/1VY
                                             سنجر ( S. Singer ) ه ؟ ۹ ه ا
                                                 سمبث ( W. R. Smith ) سمبث
                                      سبولد ( C. F. Seybold ) ه ۱۹۷ ه م
                                                   شاید ( E. Scheid ) شاید
                                                  شييتالر ( A. Spitaler ) شييتالر
                                            شير ( O. Spies ) ميرز
                                             شرو در ( N. G. Schroeder ) ۱۷/۰
                                             شقارتس ( P. Schwarz ) ۲۰۰ ه
                                            شقالي ( Schwally ) ٤٤ ه ؟ ٥ ه م
                                   شولتنس ( Albert Schultens ) ما ۱/ ۱۷ ؛ ۱۷/ ۱۶
                                              \Lambda/ ٦٦ ( F. Schulthess ) شولتهس
                                               فاجنر (E. Wagner ) قاجنر
                                            أيل ( G. Weil ) ه ايل ( A ۸ ، ه / ۷۹ ( G. Weil
                                                     ا ۱/۱۸ (Weijers) قاييس
فرایتاج ( G. W. Freitag ) ۱۸ ؛ ۲۰/ ۱۸ ؛ ۲۱/ ۱۷ ؛ ۲۱/ ۱۷ ؛ ۲۰/ ۱۸ ورایتاج
$ * 11. $ 1./0. $ \pi/0. $ \pi/0. $ \pi/0. $ \pi/0. $ \pi/14 $ \pi/14 $ 1/19 $ 7/14
$ 17/198 $ 9/198 $ V/198 $ $/198 $ $ 191 $ 77/188 $ YY/189
                        17/ 71 4 6 0/ 71 4 4 19/ 197 4 2/ 197 4 14/ 197
                           فریتس ترومیتر ( Fritz Trummeter ) ۲/۲۲۲ با ۲۲۲۲
                                               فرینکل (S. Fraenkel ) فرینکل
  تُستنفلد ( F. Wüstenfeld ) ه ٤ ١/ ١٣٠ ؛ ١/ ٧٣ ؛ ١٩/ ٧٣ ؛ ١٩/ ٣٠ ( F. Wüstenfeld )
                   فك ( J. Fück ) ه ١٥١ ؛ ١٥١ ه ١٥١ م ع د ا ١٥١ ه ع ١٥١ ه
                                      . ۱۰٦ (M. Fleischhammer) فلایشهمر
فلوجل ( Flügel ) ۱۰۳ ؛ ۲۳/ ۱۰۱ ؛ ۸۵ ؛ ۱۹/ ۸۵ ؛ ۲۰/ ۷۲ ؛ ۱۰/ و Flügel ) فلوجل
$ 10/11. $ 11/1.9 $ 19/1. $ 1/1. $ 1/1. $ 1/1. $ 1/1. $ 1/1. $ 1/1. $
$ 19/127 $ 2/12. $ 10/179 $ 11/17A $ 1A/17F $ 1F/17. $ 7/111
```

```
17/71260/1996 19 . 6 . 149612/177610/17067/17169/17 . 6 2/17 .
                                                    المر ( Fleischer ) فليشر
                                              فولتون ( A.S. Fulton ) فولتون
                                           فون كريمر ( Von Kremer ) ي د .
                                                         فيشر (A. Fischer)
                                             کاتر مبر ( Quatremère ) ۱۹/۱۷
                                               ۹/۱٦ (Edm. Castell) کاستل
كاسكل ( W. Caskel ) كاسكل ( W. Caskel ) ما ٢ م م ١٤ م ٥٣ ؛ ١٤ م ٥٣ ؛ ١٤ م ٥٣ ؛
: * 11 " : 4/ 11 T : T/ 11 T : T/ 11 1 : 1 T/ Vo : V/ Vo : T/ Vo : T1/ V2
                                                    . * 171 4 V/17 ·
                             کراتشکوفسکی ( Kratschkowski ) ه ؛ ۲۰۷ ه ؛ ۲۰۷
                                                  کرانتس ( Kranz ) کرانتس
                                                 کر اوزه ( M. Krause ) کر اوزه
                                               کریمر ( J. Kraemer ) ۹۰ (
                                    کو السکی ( T. Kowalski ) ه ؛ ۱۲۷ ( ه
                                                   کونکل ( Kunkel ) ۲۹/۱۷
                                               کیستر ( M.J. Kister ) کیستر
                                                   . ه ٦٨ ( Ch. Lyall ) لايل
                                      لودڤيج الثالث عشر ( Ludwig XIII ) ٧/ ١٤
             ليڤي ديلاڤيدا (G. Levi della Vida) المِڤي ديلاڤيدا
                                  ماسنيون ( L. Massignon ) ماسنيون
                                                ماکبر اید ( Macbride ) ۱۹/۱۷
                                                    ماير (F. Meier ) د ه .
متڤوخ ( E. Mittwoch ) ۱ ه / ۲ ؛ ۱۸۹ ه ؛ ۱۸۵ د ؛ ۱۰ / ۱۸۷ ؛ ۱۸۹ ب
£ Y + / 198 £ 19/ 198 £ 10/ 198 £ 17/ 198 £ 9/ 198 £ 7/ 198
                                 1./ 11 4 8 19 4 17/ 19 4 4 72/ 192
                                                  مرقس ( A. Marcus ) مرقس
                                                  غ الدر ( Menander ) مناندر
                            میر کلی ( Karl Merkle ) ۱۰/۲۰۰ ؛ ۲۱/۶۰ ؛ ۲۰۰
                                           نللينو ( Nallino ) ۱٦٧ ه ؛ ۲١/ ۲۱
                                             نولدكه ( Nöldeke ) ؛؛ ه ؛ ٦٧ ه .
                                        نيبر ج ( H.S.Nyberg ) ۱۱۲ ه ؟ ۱۲۲ ه .
                                          نيكلسون ( R.A. Nicholson ) ه .
                                                   هابخت (Habicht) ۲۰/۱۷
```

```
۱۰/ ٦٦ (Halm) ماما کر (I Hamaker) ۱/ ۱۸ ؛ ۲۰/ ۱۷ ؛ ۲۳/ ۱۷ (Hamaker) مامار کر (J. Hambraeus) ۲/ ۱۵ ؛ ۲۰/ ۱۵ (J.V. Hammer) مامبر ییوس (J.V. Hammer) مامبر شامبر شرات شولتنس (J.V. Hammer) مامبر ش ألبرت شولتنس (H. Ritter) ۱۸ ؛ ۱۰/ ۱۲ ؛ ۱۲/ ۱۲ ؛ ۱۲/ ۱۲ ؛ ۱۵ هم مامبر یی الرابع (H. Ritter) ۱۰/ ۱۱ ؛ ۲۰/ ۱۱ ؛ ۲۰/ ۱۱ ؛ ۴۰ هم موار (L. Huart) ۱۹ هم موار (L. Huart) ۱۹ هم موار (J. Horovitz) ۱۹ هم موان (J. Horovitz) ۱۹ هم موان (J. Horovitz) ۱۹ هم موان (J. Horovitz) ۱۲ هم ۱۲/ ۱۲ (J.G. Herder) معتوب مولیوس (J. J. J. ۲۰/ ۱۲ (G. Jacob) معتوب جولیوس (J. Jacobus Golius) ۱۷/ ۱۵ (J. Jacobus Golius) یوحنا دروزیوس (Joannes Drusius) ۱۲/ ۱۹ (J. Jacobus Drusius)
```

\* \* \*

#### ٦ – فهرس الكتب الأجنبية التي وردت في النص

- T. Agnellini, Proverbii utili e virtuosi in lingua Araba( ١٣/ ١٦)
- A. Sennert, Centuria Proverbiorum Arabicorum ( r/ ١٦)
- E. Bertheau, Libri Proverbiorum Abi 'Obaid Elqasimi... ( r/ 100 9 1/19)
- J. Drusius, Apophthegmata Ebraeorum ac Arabum etc. ( o/ 18)
- E. Pocock, Prospectus  $(\Lambda/\Lambda)$

Erasmus, Desiderii Erasmi Roterdami veterum maximeque paroemiarum i.e. Adagiorum collectanea. ( १/ ١٣)

- Th. Erpenius, Grammatica Arabica ( \4/ \7 5 \7/ \0)
- Th. Erpenius, Locmani sapientis et selecta quaedam Arabum Adagia... ( v/ v o )
- Th. Erpenius, Proverbiorum Arabicorum centuriae duae... ( \ \ \ \ \ \ )
- F. Trummeter, Ibn Sa'id's Geschichte der Vorislamischen Araber ( r/ ۲۲1)
- G.W. Freitag, Arabum Proverbia...

- J. Golius, Arabicae Linguae tirocinium ( Y · / ١ o )
- J. Reiske, Sammlung einger arabischer Sprüchwörter... ( ۲۳/ ۱٦)
- A. Galland, Paroles remarquables, Bons Mots et Maximes des Orientaux. ( ١٦/ ١٦)
- J. Hambraeus, Proverbia Arabica selectissima... ( \ Y / 10)
- E. Rosenmüller, Selecta quaedam Arabum Adagia ( \ \ \ / \ \ \ )
- S. de Sacy, Chrestomathie Arabe ( \v/\v)
- E. Scheid, Selecta ( \ \( \) \ \ \ )
- N. Schroeder, Meidanii Proverbiorum Arabicorum... ( // ۱۷)
- H. Schultens, Specimen Proverbiorum Meidanii ( o/ ۱ v )

#### ٧ \_ فهرس المصادر الأجنبية للكتاب

- W. Ahlwardt, Verzeichniss der arabischen Handschriften der Königl. Bibliothek zu Berlin (1 10), Berlin 1887 1899.
- R. Blachàre, Histoire de la Littérature Arabe des Origines a la Fin du XVe siècle de J.-C. (1 3), Paris 1952 1966.
- C. Brockelmann, Fabel und Tiermärchen in der älteren arabischen Litteratur, in Islamica 2 (1924) S. 96 - 128.
- W. Caskel, Ayām al-'Arab, Studien zur altarabischen Epik, in Islamica 3 (1929) Fasc. 5, S. 1 - 99.
- W. Caskel, Die einheimischen Quellen zur Geschichte Nord Arabiens vor dem Islam, in Islamica 3 (1927) S. 331 341.
- O. Eissfeldt, Der Maschal im Alten Testament, Giessen 1913 (Beihefte zur Zeitschrift für die Altestamentliche Wissenschaft, Heft 24).
- A. Fischer E. Bräunlich, Schwähld Indices, Leipzig 1945.
- G. Flügel, Die grammatischen Schulen der Araber. Nach den Quellen bearbeitet von G. Flügel, Leipzig 1862.
- G.W. Freytag, Arabum Proverbia (1 3), Bonn 1838 1843.
- J. Fück, Muhammad Ibn Isḥāq, Frankfurt a. M. 1925.
- GAL (S) = C. Brockelmann, Geschichte der arabischen Litteratur, Bd. I. II., Leiden 1943 1949 und Suppl. I III, Leiden 1937 1942.
- GAS = Fuat Sezgin, Geschichte des arabischen Schrifttums, Bd. I, Leiden 1967.
- I. Goldziher, Muhammedanische Studien (1 2), Halle/Saale 1889 1890.
- H. Gottschalk, Abū 'Ubaid al-Qāsim b. Sallām, Studie zur Geschichte der arabischen Biographie, in: Der Islam 23 (1936) S. 245 289.
- E. W. Lane, An Arabic English Lexicon (1 8), London 1863 1893.

- E. Mittwoch, Die literarische Tätigkeit Ḥamza al-Işbahānis, in : MSOS (Westasiat. Studien) 12 (1909) S. 109 169.
- Th. Nöldeke, Neue Beiträge zur semitischen Sprachwissenschaft, Strasbourg 1910.
- O. Rescher, Abriss der arabischen Litteraturgeschichte (1 2), Stuttgart 1925 1933.
- H. Ritter, Uber die Bildersprache Nizami's, Berlin 1927 (Beihefte zu der Zeitschrift «Der Islam» Nr. 5).
- F. Seiler, Deutsche Sprichwörterkunde, München 1922 (Handbuch des deutschen Unterrichts an höheren Schulen 4, 3).
- R. Sellheim, Gelehrte und Gelehrsamkeit im Reiche der Chalifen, in : Festgabe für Paul Kirn, Berlin 1961.
- S. Singer, Sprichwörter des Mittelalters. 1, Bern 1944.
- G. Weil, Geschichte der Chalifen (1 3), Mannheim 1846 1851.
- A. J. Wensinck, Concordance de la tradition musulmane. 1, Leiden 1938.
- F. Wüstenfeld, Die Familie al-Zubair, Abh. GGW. 1876.
- F. Wüstenfeld, Genealogische Tabellen der Arabischen Stämmen und Familien, Göttingen 1852 1853.
- F. Wüstenfeld, Register zu den genealogischen Tabellen der Arabischen Stämme und Familien, Göttingen 1852 1853.
- F. Wüstenfeld, Die Geschichtsschreiber der Araber, Göttingen 1882.
- E. de Zambaur, Mannuel de généalogie et de chronologie pour l'histoire de l'Islam, Hannover 1927.

### ۸ – کشاف المختصرات

Arabica, Revue d'études Arabes fondée par E. Lévy - Provençal, Leiden 1954 ff.

Dérenbourg, Les Manuscrits Arabes de l'Escurial (1 - 3), Paris 1884 - 1928.

Der Islam, Zeitschrift für Geschichte und Kultur des Islamischen Orients, Strasbourg-Berlin.

GAS = Fuat Sezgin, Geschichte des arabischen Schrifttums, Bd. I, Leiden 1967.

GAL(S) = C. Brockelmann, Geschichte der arabischen Litteratur, Bd. I. II., Leiden 1943 - 1949 und Suppl. I - III, Leiden 1937 - 1942.

Islamica, edd. A. Fischer et E. Bräunlich, Leipzig 1925 - 1935.

Islamic culture, The Hyderabad Quarterly Review.

JA = Journal Asiatique, Paris.

JAOS = Journal of the American Oriental Society, New Haven Conn.

JRAS = The Journal of the Royal Asiatic Society of Great Britain and Ireland, London.

JSST = Journal of Semitic Studies, Oxford.

MFO = Mélanges de la Faculté Orientale, Université Saint-Joseph, Beyrouth.

MO = Le Mond Oriental, Uppsala.

MSOS = Mitteilungen des Seminars für Orientalische Sprachen, 2. Abt. Westasiatische Studien, Berlin.

Oriens, Zeitschrift der internationalen Gesellschaft für Orientforschung, Leiden 1948 ff.

Orientalia, Comm. Period. Pont. Inst. Bibl., Nova Series, Roma.

RE = Paulys Realencyclopädie der chlassischen Altertumswissenschaft, Stuttgart.

RSO = Rivista degli Studi Orientali, Roma.

WZKM = Wiener Zeitschrift für die Kunde des Morgenlandes, Wien.

ZA = Zeitschrift für Assyriologie und verw. Gebiete, Leipzig - Berlin.

ZDMG = Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen Geselschaft, Leipzig — Wiesbaden.

ZS = Zeitschrift für Semitistik und verwandte Gebiete, edd. E. Littmann — C. Brockelmann, Leipzig 1922 - 1935.



Published by

DAR AL-AMANAH P. O. Box 6664

& AL-RISALAH Publishing House P. O.Box 4479

BEIRUT - LEBANON

1891 - 1971

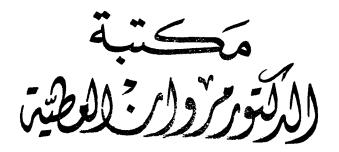

تم طبع هذا الكتاب على مطابع دار القلم ص. ب ٦٦٦٤ ، بيروت – لبنان Printed by DAR AL-QALAM PRESS Co., P, O. Box 6664 Beirut - Lebanon

## DIE KLASSISCH-ARABISCHEN SPRICHWÖRTERSAMMLUNGEN INSBESONDERE DIE DES ABŪ 'UBAID

# VON RUDOLF SELLHEIM

übersetzt von

R. Abdul Tawab



٢٥٥١

# مكتبة (لالتوريزول العطية

مرود المطابعة